



## طريق الدموع

الطرقات التي يسلكها الانسان على هذه الارض الفانية عديدة، ذات الوان واشكال وانواع. منها الطريق الطويل، ومنها الطريق القصير. منها الطريق السهل المعبَّد، ومنها الوَعِر المليء بالاشواك والصخور. منها طريق الفرح والسعادة والهناء، ومنها طريق الدموع...

ولعلَّ هذا الطريق، طريق الدموع، هو الاطول والاصعب والاشقى.

وهذه القصة هي قصة طريق الدموع الذي يسير فيه المحبّون المغرمون، الهائمون في رحاب الشوق والهوى والحنين. وهي قصة الضالين التائهين في مجاهل الظلام المدلهم السواد.



المريق (الدوع

تليجرام مكتبة غواص في بهر الكتب



## بيار روف يل





*وَلارُ لِلْجُدِي* لَى سِيروت سِيروت

## جَمَيْع للحقوق تحك فوظة لِدَارل لِحِيلُ الطبعدة الرابعدة الطبعدة الرابعدة



نجيبة الترك تقيم على حسرة وأسى ودموع ، لقد مات زوجها منذ شهور قليلة ، تاركا لها في هـــنه الحياة الفقر والعوز ترك لها المرحوم ابنتين ، ملمي وهي في العشرين من العمر ، ونجلاء وهي لم تتجاوز السابعة عشر .. ولم يترك حبيب الترك لأرملته ولابنتيه شيئاً من حطام هذه الدنيا ..

لا مال ، ولا أرض ، ولا عقار ...

وضاقت الدنيا في عيني الأرملة الحزين .. وأقامت في منزلها الصغير في طرابلس ، في لبنان ، تبكي حظها التعس وطالعها البائس المنكود .. واحتارت نجيبة في أمرها ، وهي لا تعلم إلى من تلجأ ، ولا بمن تستعين بعد أن رحل زوجها عن هذا العالم الفاني ..

وجلست في غرفتها الباردة الكئيبة تفكر وتستغرق في التفكير ، علما تستطيع أن تصل إلى حل يدفع عنها وعن سلمى ونجلاء الحبيبتين شبح الفقر والفاقة ، وطال تفكير نجيبة دون أن تصل إلى الحل المنشود ، وكادت الأرملة البائسة تيأس

من الوصول إلى الحل، إلا أن خاطراً سريعاً مخر عباب رأسها. هناك شقيق زوجها السيد عبد الله النرك ، الذي هاجر من لبنان ، إلى الولايات المتحدة الأميركية منذ ثلاثين سنة ، وهو على غنى كبير ، وكان يعطف من حين إلى آخر على أخيه، فيرسل له مبالغ من المال ..

ولكن عبد الله انقطع عن مراسلة أخيه ، وعن إرسال المال إليه منذ زهاء عشر سنوات ، دون أن يعلم أحد سبب هذا الانقطاع ...

نجيبة ستكتب رسالة مسهبة إلى شقيق زوجها ، تطلعه فيها على وفاة أخيه ، وعلى الحالة البائسة التي وصلت إليها مع ابنتيها بعد وفاة الزوح الحبيب ..

وارتاحت نجيبة بعض الارتياح ، وقد وصلت بتفكيرها إلى هذار الحد ...

من يدري قد يعطف عبد الله عليها وعلى ابنتيها ويجود عليهن بالمال وينقذهن من الفاقة التي بدأت تطل عليهن بوجهها الأسود المخيف ...

ونادت نجيبة النرك إليها ابنتها الكبرى: سلمى! تعالي يا سلمى تعالى يا حبيبتي ..

وجاهت سلمى تخطر بقدها المياس وبثوبها القاتم السواد لتقول: نعم يا ماما ، أمر ؟..

> وتمتمت نجيبة : هاتي قلماً وورقة وتعالي .. وحملت سلمي القلم والورقة وجاءت إلى أمها ..

وتمتمت نجيبة : إجلسي.. إجلسي هنا قربي .. عند هذه المنضدة يا حبيبتي ..

وجلست سلمى الحسناء، هناك، عند المنضدة قرب أمها.. فتمتمت الأم اكتبى يا سلمى ، اكتبى ..

وقبل أن تكتب سلمى التفتت إلى أمها تسألها: لمن تريدين أن أكتب يا ماما ؟

وهمست نجيبة: ستكتبين رسالة بلساني إلى عمك الموجود في المهجر القاصي البعيد يا حبيبتي ، عمك هو آخر أمل لنا يا حبيبتي .. ومن يدري ، قد يسطع هذا الأمل لينير ظلام بؤسنا وشقائنا .. اكتبي .. اكتبي يا ابنتي اكتبي :

أخي العزيز عبد الله ..

وبدأت سلمى تكتب ما تملي أمها عليها براخي العزيز عبد الله ! أشواقنا القلبية إليكم ، وقبلاتنا الحارة إلى جميع أفراد الأسرة المحترمة .. يؤلنا أن نكتب إليكم في مثل هذه المناسبة الأليمة فنعلن لحضرتكم وفاة أخيكم حبيب .. توفاه الله إثر نوبة قلبية شديدة الوطء ، لم يستطع ذلك القلب الكبير احتالها. ورحل عن هذا العالم مخلفاً لنا الحزن والأسى والدموع والفقر والعوز .. وها أنا الآن مع ابنتي أعيش عيش بؤس وفاقة بعد أن رحل حبيبنا عن هذا العالم الفاني ..

ليس لنا من معين ، ولا من مساعد ولا من رحم .. لم يعد لنا في هذه الحياة إلا عطفكم وحنانكم ، لا حرمنا الله منكم وليمن الله علينا بمرآكم في العاجل الوشيك ..

نقدم لكم تعازينا الحارة على هذه الخسارة الجسيمة ، ونطلب إليه تعالى أن يكون هذا المصاب ، المصاب الأخير على قلوبنا وعلى قلبكم الطاهر النبيل ..

سلامي العاطر وقبلاتي الحارة إلى جميع أفراد الأسرة .. إبنتاي سلمي ونجلا تشتركان معي في هذه الرسالة وتهديانكم قبلاتها وأشواقها ودمتم لأرملة أخيكم الحزين نجيبة . م والتفتت نجيبة إلى ابنتها سلمي لنقول: أعيدي على مسامعي تلاوة الرسالة يا ابنتي ..

فأعادت سلمي على مسامع أمها تلاوة الرسالة ..

وهمست نجيبة جوعال . يماكنبي العنوان على الغلاف . .

وكتبت سلمى العنوان ، وحملت نجيبة الرسالة وطارت إلى مكتب البريد تودعه تلك الرسالة والأمـــل الباسم الوارف الظلال يغمر حنايا قلبها وروحها ..

من المؤكد أن شقيق زوجها الراحل سيرد على رسالتها برسالة مفعمة بالتعزية وبالمحبة والعطف والحنان وسيطوي رسالته تلك على مبلغ رجيح من المال تستمين به على حالها .. سيفرجها الله عليها بعد أن ضاقت بها الحال وعبست في وجهها الأيام ..

وأقامت أرملة حبيب الترك ترقب رد نشقيق زوجها على الرسالة بصبر فارغ وأمل نافد بعيد، وطال انتظارها دون جدوى .. شقيق الزوج لم يرد على رسالتها .. لم يجد عليها بالمال ، ولا هو كلف نفسه عناء كتابة كلمة تعزية .. وانقضت الأيام على سرعة واندفاع ، ونجيبة تقيم على انتظار ممض لاهب ..

وانقضى شهر والرد لم يصلها ، فقلقت وغضبت وعادث إلى ابنتها سلمي تطلب إليها أن تخط رسالة ثانية لعمها .

وخطت سلمى الرسالة الثانية .. وطارت نجيبة إلى مكتب البريد تودع الرسالة بالبريد المضمون ، فالبريد المضمون كفيل بأن يوصل رسالتها إلى شقيق زوجها ..

يبدو أن الرسالة السابقة التي أودعتها البريد العسادي لم تصل إلى يد عبد الله الترك ..

وعادت نجيبة إلى الانتظار .. عادت تنتظر رد عبد الله على رسالتها .. من المؤكد أن عبد الله سيستلم الرسالة وسيسرع إلى الرد عليها ..

وطال انتظار نجيبة .. طال الانتظار إلى أكثر من شهر.. وأخيراً أطل ساخي البريد عليها ذات صباح ، حاملًا لها رسالة .. رسالة مرسلة لها من الولايات المتحدة الأميركية ..

فلمعت الفرحة في عيني نجيبة وهي نشاهد ساعي البريد. وطفت الابتسامة على شفتيها – الحمد لله – لقب حن قلب عبد الله أخيراً ، من المؤكد أن شقيق زوجها ضمّن رسالته إليها مبلغاً من المال . ورحبت نجيبة بساعي البريد شديب الترحيب ، وأسرعت إلى محفظتها تخرج منها ورقة نقدية من فئة الليرة اللبنانية لتدفع بها إلى ساعي البريد : خذ يا أخي خذ . . ملمت يداك . .

وتناولت الرسالة المضمونة منه .. ودهشت وهي تكتشف أن تلك الرسالة لم تكن إلا رسالتها نفسها . إنها الرسالة التي بعثت بها إلى عبد الله الترك منذ شهر .. هي الرسالة نفسها تعود إليها وقد كتبت عليها كلمات قليلة باللغة الانكليزية .. ونادت نجيبة ابنتها سلمي إليها: تعالى يا سلمي، تعالى يا ابنتي وجاءت سلمي فدفعت نجيبة بالرسالة إليها قائلة: خذي .. الرسالة التي أرسلناها إلى عمك عادت إلينا ، ما هي هذه الكلمات المخطوطة عليها يا سلمي ؟ . .

وقرأت سلمى الكلمات القليلة وترجمتها لأمها: صاحب هذه الرسالة توفى منذ عشر سنوات ..

ضربت نجيبة كفاً بكف: يا ضياع الأمل.. يا ضياع الليرة اللبنانية التي نفحت بها ساعي البريد..

وجلست الأرملة الخزين على حيرة وقلق ووجوم .. لقد خبا ذلك الأمل الجميل الذي كان يداعب قلبها ..

شقيق زوجها مسات منذ عشر سنوات ، وهي لا تزال تنتظر النجدة والعون منه ؟ ماذا عليها أن تفعل الآن ؟ كيف ستخرج من هذه الأزمة الخانقة التي تحيط بهسا ؟ كيف ليست تدري ...

وعادت نجيبة إلى التفكير تنغمس فيه ، والألم يعصر قلبها والحزن يرهق روحها ويذيب فؤادها .. إلى من تلجأ ؟ بمن تستعين ؟.. من تراه بمد لها يد المعونة والنجدة والإنقاذ ؟ من ؟ ليست تدري ؟..

وطال تفكيرها دون أن تهندي إلى حـــل .. وضاقت الدنيا على رحبها في وجهها ، وأحاط الظلام بها يقطع عليها سبيل النور ، وطريق الضياء.وأدمعت عيناها وهي تفكر بالمستقبل القريب القاتم السواد ..

عليها أن تنقد صاحب البيت أجرة بيته، وعليها أن تدفع لصاحب ، الدكان ، ثمن البضاعة ألتي اشترتها من دكانه ..

فاتورة الكهرباء لم تسددها .. وغن الخبز لم تدفعه وسلمى بحاجة إلى ثياب وقد أقبل فصل الشتاء ونجلا بحاجة إلى معطف وحذاء .. وهي هي أيضاً بحاجة إلى كساء وغذاء إلا أنها تستطيع أن توفر غن كسائها وغذائها لتكسو وتطعم ابنتيها وهي لا تبالي بنفسها .. ولكن هناك سلمى ونجلاء أتدعها تتقلبان في مجاهل البؤس والفاقة والعوز ؟..

لا.. لا .. عليها أن تعمل على دفع شبح الفاقة عنها .. ومضت نجيبة في تفكيرها المؤلم الممض القاسي .. وبكت وكت بكت بدموع سخية حمراء .. وطال تفكيرها دون أن تهتدي إلى حل ..

وشاهدتها ابنتاها سلمى ونجلاء في بكائها ودموعها فوثبتا إليها على هلم وخوف تسألانها: ما بك يا ماما ؟ مـا بك يا حبيبتنا ؟ لماذا تبكين ؟..

ومسحت نجيبة دموعها، وأطلقت ابتسامة واهية صفراء، حاولت بها إيهام ابنتيها أنها تتربعمن السعادة في القمة العالمية، إلا أن ابتسامتها جاءت تؤكد للابنتين عذاب الأم وشقائها ..

وتقدمت سلمى منها لتقول: لا تذرفي يا أمي هذه الدموع الثمينة ، لا تفكري بالمستقبل ، ولا تحملي من أعباء الحياة ما ينوء الرجال بجمله . . أنا هنا لأدفع عنك وعن أختي كل فاقة وكل بؤس وكل شقاء . .

فوجمت أرملة حبيب الترك ، ودهشت .. أتكون سلمى قد وقفت على حقيقتها ؟ أتكون ابنتها قد علمت سرها، وهي تريد ذلك السر مكتوماً حتى عن ابنتها ؟ نجيبة الترك لا تريد أن تقف ابنتاها على سر حزنها وبكائها ...

أجل لا تريد أن تعلم سلمى ونجلاء أن أمها تشكو الفقر وتحتاج إلى المال لإعالتها .. هي تريد أن توهمها أنها غنية .. وأن والدهما ترك لها ولهما ما يكفيهما طبلة العمر .. لا تريد نجيبة أن تغمر قلبي ابنتيها النديين بالألم والهم والشجن ..

لا .. هي ستتألم وحدهـا ، وستنعذب وتشقى وتبكي وحدها ..

واستأنفت سلمى الكلام بعد صمت قصبر لتقول: أنا سأعمل يا أمي ، سأشتغل ، سأكد وأتعب وأكسب خبزي وخبزكا بعرق الجبين ..

خازدادت الأرملة البائسة دهشة ووجوماً ، والتفتت إلى ابنتها لتقول: لا يا سلمى . . لا يا حبيبتي ، نحن لسنا بحاجة إلى المال وقد ترك لنا والدك الكثير من المال ، إلا أنني أبكي والدك المرحوم يا سلمى ، انني أبكيه وأبكي تلك الأيام الجميلة التي كان فيها قربنا ، يحن إلينا ، وبعطف علينا ، ويغمرنا

بكل ما في قلمه الطاهر النبيل من الحب والعطف والحنان .. فأمسكت سلمى بيد أمها الباردة لتقول : لا تحاولي إخفاء الحقيقة عني يا أمي .. لقسد وقفت على كل شيء ، وأنا التي خطت الرسالة إلى عمنا .. لقد أوضحت في الرسالة لعمي كل شيء ، وأطلعته على كل شيء .. لم يعد ثمة مجال للافكار بعد أن وقفت على الحقيقة المؤلمة يا ماما ..

وعضت نجببة شفتها السفلى ، وغمزت سلمى بعينها مشيرة إلى ابنتها الثانية نجلاء ، وكأنها تقول لسلمى : اخفضي صوتك لئلا تسمع أختك حديثنا ، إن تكوني قد وقفت على الحقيقة ، فلا يجوز أن تحملي هذه الحقيقة إلى أختك ، وتحملي إلى قلبها الندي العذاب ، وإلى عينيها النجلاوين الدموع ..

وصمت سلى ، وقد أدركت ما ترمي إليه وغمزة امها .. ونهضت الأم لتخرج من الفرفة ، ونهضت سلى ولحقت بها .. ودخلت الأم إلى غرفتها .. وكانت الابئة في أثرها ته ومناك ، في غرفة الأم جلست الاثنتان .. الأم والابئة تتهامسان وتتحدثان ..

قالت الابنة: لماذا تحاولين إخفاء الحقيقة عني .. ألست ابنتك التي تحبينها وتبوحين لها بكل أسرارك ٢٠.

عادت الدموع تغمر عيني الأم لتندحرج غزيرة على وجنتيها. وهست من خلال دموعها : سلمى ! لماذا تحاولين أن تقفي على الحقيقة ، والحقيقة مرعبة هائلة يا ابنتي ؟ لماذا تريدين أن تحملي العبء الثقيل معي وأنا مجبرة على حمله وحدي الدر

وهمست سلمى: لا يا أمي ، لا ، أنا لن أدعك تحملين العب، وحدك ، قلت لك وأعيد القول ، أنا على استعداد للعمل .. إن المرحوم والدي أنفق الكثير في سبيل تثقيفي وتثقيف أختي ، فكأنه كان يعلم أن الثقافة والعلم سيكونان رأسمالنا في مجابهة أحداث الحياة ..

وتمتمت الأم بحزم وعناد : لا .. لن تعملي .. مقامك هنا في الدار ، وليس لك أن تخرجي عن مقامك ..

وأصرَّت الابنة على أن تعمل وتجاهد لإنقاذ أمها وأختها من البؤس والفقر والشقاء ..

وأصر"ت الأم على موقفها لا تخرج ولا تحيد عنه ...

ولم تأبه سلمى لرأي أمها ، بل هي اندفعت البحث عن على تستطيع بواسطته أن تؤمن العيش للأسرة الصغيرة البائسة .. وشدت الأبواب كل الأبواب في وجهها .. فلم تستطع أن تقع على العمل المنشود .. وكادت سلمى تيأس من الوقوع على على ، كادت تمل البحث والتفتيش ، إلا أن الله لم يود لها الخيبة والفشل فأنار أمامها السبيل للوصول إلى ما تصبو إليه .. والنور ذاك أضاءته أمامها يد أمها .. فقد لجأت الأم إلى أحد الأثرياء الوجهاء طالبة منه المعونة ، والوجيه ذاك كان من أصدقاء زوجها ، فحزن للحالة المؤسفة التي وصلت إليها الأرملة المائسة !

والتفت إليها ليقول: إن حالتك أدمت فؤادي .. وأنا على استعداد لأن أمد لك يد المساعدة لا سيا وزوجك الراحل

كان من أصدقائي المخلصين ...

وتمتمت أرملة حبيب الترك بذل وانكسار: شكراً لك يا سيدي .. جميلك هذا سيظل في عنقي حتى أرحل عنهنه الفانية ...

قال الوجيه الثري: أنا أحد أصحاب شركة كبرى في بيروت! سأمدك ببطاقة توصية لمدير الشركة .. تحمل ابنتك الكبرى البطاقة وتطير بها إلى بيروت وتقدمها للمدير.. وهي لن تخرج من مكتب الشركة إلا وقد أسند إلها منصيت مرموق .

ووجمت نجيبة السترك .. وهمست بعد صمت قصير ألا يا سيدى لا .. أنا لن أسمح لابنتي بالعمل !!

وهمس الوجيه الثري ؟ لنكن واقعيين يا نجيبة .. أنت لن تستطيعي القيام بأعباء الحياة إذا لم تمد ابنتك لك يسد المساعدة .. قد تقعين على من يمدك بمثة ليرة وبمئتين وبثلاثمئة ولكنك لن تقعي على من يخصك بمرتب شهري المساعدة .. إلا هذا الحل الوحيد للخروج من هذه الحال القاتمة السواد .. قالت نجيبة : ولكن هل أدفع بابنتي إلى مهاوي الظلام لأسد رمقى ..

فضحك الثري الوجيه، وتمتم: من قال لك أن ابنتك سنندفع في مهاوي الظلام ؟ الفتيات اليوم يجارين الشبائ في طريق العمل والجهاد ، كلهن يشتغلن ، كلهن عددن لأهلهن يسد المعونة .. ليس هناك فتاة مثقفة تقبع في دارها اليوم، والعهد عهد حرية ، والزمن زمن انطلاق .. وصمتت الأرملة الحزن ..

وتناول الثري الوجيه بطاقة من محفظته ليخط عليها كلمات قليلة : « الرجاء من مدير شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية أن يسند إلى الآنسة سلمى حبيب المترك المنصب الشاغر في الشركة » . . ووضع البطاقة في غلاف خط عليه : « حضرة مدير شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية المحترم بيروت - شارع اللنى »

ودفع به إلى الأرملة البائسة متمتماً : أتمنى لكن السعادة والتوفيق يا اختي نجيبة ..

وتناولت نجيبة البطاقة .. وهمست : شكراً يا سيدي .. وخرجت نجيبه من دار الوجيه الثري لا تلوي علىشيه .. وقد عزمت على أن تهمل تلك البطاقة .. لا .. لن تسلم البطاقة لسلمى ، لن تسمح لابنتها بالعمل ، لا سيا إذا كان مركز هذا العمل بيروت . أتدفع بابنتها إلى بيروت لتعمل وتشقى وحدها، وتظل هي بعيدة عنها في طرابلس؟ . .

لا .. لا .. وألف لا .. وهمّت بتمزيق البطاقة ، إلا انها تراجعت عما عزمت عليه ، لن تمزق البطاقة ، من يدري؟ قد تحتاج يوماً إلى هذه البطاقة ...

وسارت إلى دارها واليأس يعصر قلبها والألم النفسي يعصف بها ويكاد يعمي بصرها. ووصلت إلى الدار . وألقت بالبطاقة على المنضدة ، ودخلت إلى غرفتها لتستلقي على

سريرها وتستغرق في نوم عميق ...

وعندما استفاقت كانت الشمس قد بدات تحتل كبد السهاء وكان النهار قد انتصف .. وخرجت من الغرفة فإذا بها امام ابنتها نجلاء جالسة على المقعد الرجراج تطالع كتابا .. وسألتها : ان اختك سلمى ؟

فقلبت نجلاء شفتيها وهمست : لست أدري يا ماما .. وأعدت نجيبة الطعام .. وجلست تنتظر حضور سلمي ، إلا أن انتظارها طال وسلمي لم تعد ..

ودقت الساعة الثانية بعد الظهر وسلمى لم تطل .. ومالت الساعة إلى الثالثة وسلمى لم يبن لها أثر ، وبدأ القلق يستحوذ على نجيبة الترك وقد طال غياب سلمى عن الدار.

لم يكن من عادة سلمى أن تخرج من الدار دون أن تستأذن أمها بالخروج ، فها بالها اليوم تخرج عن عادتها فتنأى عن الدار دون أن تستأذن ، ودون أن تكلف نفسها عناء إلقاء كلمة واحدة قبل أن تخرج ؟..

وأبت نجيبة أن تذوق طعاماقبل أن تعود سلمى.. ولكن سلمى لم تعد فاشتد القلق بأرملة حبيب الترك ، وعضها الجوع بنابه ، إلا أنها لم تأبه للجوع ، وهناك القلق الشديد يعذبها ويعصف بفؤادها .

وبدأت الشمس تميل الى المغيب ، وسلمى لم تعد إلى الدار، فانقلب الفلق في قلب نجيبة إلى ذعر .. واشتد الذعر بها وقد غمر الظلام أنحاء طرابلس العصاء ...

وخرجت الأم إلى الشرفة رافعة نظرها إلى السهاء مبتهلة إلى الله أن يعيد إبنتها سلمى إليها معافية بعيدة عن كل خطر وعن كل شر ..

وإذا بالباب يطرق .. وهبت نجلاء تفتح الباب ولحقت بها أمها إلى الباب .. وإذا بهما أمام سلمى وجهاً لوجه ..

وترقرقت دموع الفرح في عيني الأم ، وقد شاهدت سلمي الحبيبة ...

ووثبت نجيبة إلى إبنتها تعاتبها: أين كنت يا ماما ؟ لاذا تأخرت في العودة إلى الدار ؟ لقيد أقلقت خاطري عليك يا حبيبتي ...

وشعت على شفتي سلمى ابتسامه. . ووثبت إلى أمها تعانقها ، وإلى أختها نجلاء تقبلها وتتمتم : باركا لي . . باركا . . منئاني بالوظيفة الجديدة . . انا منذ اليوم موظفة محترمة . . موظفة كبيرة صاحبة منصب مرموق ، مرتبي الشهري ثلاثمئة ليرة لبنانية . .

ورجمت الأم .. ودهشت الأخت ، مــاذا تقول سلمى ؟ أتراها تهزأ ؟ أم أنها في حلم ؟..

وتقدمت نجيبة من إبنتها تتفرس بها متمتمة : ما بـك ؟ ماذا تقولين ؟ ماذا تقولين يا سلمي ؟..

و دخلت سلمى إلى بهو الدار لتجلس على المقعد الرجراج.. وجلست أمها عن يمينها و وجلست أختها عن يسارها .. و وتمتمت سلمى : انا قادمـــة الأن من بيروت .. حملت

البطاقــة التي وجدتها هنا على المنضدة يا أمي ، وشخصت إلى بيروت ..

ذهبت إلى شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية في شارع اللنبي ، فقابلت المدير وسلمته بطاقة التوصية ..

ورحب المدير بي وقال لي : أنت منذ اليوم موظفة في هذه الشركة، ستقومين بمهمة أمانة السر، مرتبك الشهريسيكون الآن بصورة مؤقتة ثلاثمئة ليرة لبنانية شهريا ..

لم أصدق ما تسمع أذناي أول الأمر .. لقد خيل إلى أنني في حلم رائع جميل ..

وعاد المدير إلى الكلام ليقول: إن حظك عظيم يا ابنتي.. هذا المنصب تحوم حوله عشرات الفتيات ، إلا أن التوصية التي تحملينها من أحد أصحاب الشركة تهيب بي إلى تقديمك عليهن.. إذهبي الآن ، شرط أن تكوني هنا في تمام الساعة الثامنة من صباح غد ..

وترقرقت الدموع في عيني.. ووقفت أصافح المدير شاكرة له جميله .. وخرجت من الشركة لأستقل سيسارة الأوتوبيس وأعود تواً إلى طرابلس .

ووجمت نجيبة الترك ، وصمتت ولم تعلم ماذا عليها أن تفعل ، هل تفرح أم تحزن ؟ هل تلوم ابنتها على ما فعلت أم ترحب بها ؟ ليست تدري .. ليست تدري ..

وتكلمت نجلاء لتقول : ولكن كيف ستتصرفين يا أختي الآن ، ومركز عملك في بيروت ، ودارنا هنا في طرابلس ؟

رأين ستنامين في بيروت ؟

وتمتمت سلمى وهي تنظر إلى أمها: أنا سأعود بعد ظهر كل يوم إلى طرابلس . العمل ينتهي في الشركة كما علمت في الساعة الثانية . وفي الساعة الرابعة أو في الساعة الثالثة والنصف أكون هنا في طرابلس، أذهب إلى بيروت في الساعة السادسة من الصباح وأعود في الساعة الرابعة من بعد الظهر . . هذا لمدة شهر ، شهر واحد فقط ريئا أتناول مرتبي واستأجر داراً لنا في بيروت ، فننتقل من طرابلس إلى العاصمة اللبنانية الهوجياء . .

خطربت نجلاء .. وصفقت طرباً .. منذ أمد بعيد وهي تحلم في أن تكون من بنات بيروت .. منذ أمد بعيد وهي تعلّل النفس في الانتقال من طرابلس إلى بيروت كانتِ نجلاء تحلم في أن تقيم يوماً في بيروت ، ويبدو أن الحلم الرائع الجميل يدأ يسير في طريق التحقيق .. يا لفرحتها الباسمة ، ويالهنائها الفاتن الجميل ..

ولم تنبس نجيبة بحرف .. بل هي مضت في تفكيرهـا العميق السحيق ، البعيد القرار .. تحققت آمسال نجلاء الترك ، كما تحققت أمنية أختها سلمى .. فقد انتقلت الأسرة الصغيرة من محلة الميناء في طرابلس إلى محلة المزرعة في بيروت ...

وهناك.. في منزل صغير في محلة المزرعة في بيروت، حلت أسرة المرحوم حبيب الترك ... وبدأت نجيبة الأم، تتذوق طعم الراحة والاطمئنان وابنتها سلمى تجود عليها بكل مرتبها..

في آخر كل شهر تحمل سلمى إلى أمها ثلاثمئة ليرة لبنانية فتضعها بين يديها متمتمة : خذي يا ماما هذا هو مرتبي .. ادفعي اجرة المنزل وابتاعي لنا ما نحتاج إليه ..

وتتناول نجيبة المئات الثلاث ، وترفع نظرها إلى الساء قائلة : فليوفقك الله يا إبنق يا سلمى ، وليمهد أمامك السبيل إلى السعادة وليرد عنك أولاد الحرام ...

وبدأت الأسرة الصغيرة تتعرف إلى السعادة ، وبدأ

الاطمئنان يخيم على تلك الدار الصغيرة ليلف الأم وإبنتيها بوشاحه الفضفاض الجميل ..

ومضت سلمى في عملها بهمة وجهد ونشاط .. ونالت حظوة لدى المسؤولين في الشركه ، فهي موظفة أمينة مخلصة مجتهدة وفيّة . وسارت في طريت الترقية بخطوات سريعة عاجلة ، الكل في الشركة يحترمها ويكرمها ويحفظ لها في قلبه الإعجاب والتقدير والإحترام ..

وزيد مرتبها فبلغ أربعمئة ليرة لبنانية ، كانت سلمى تجود بها كلها على أمها ، والأم فنفق عليها وعلى أختها ، وعهد مدير الشركة إليها بأمانة الصندوق . . فالأمانة التي ترتع بها الفتاة ، والإخلاص والوفاء والتضحية أهابت بالمدير إلى تقدير الفتاة وإلى تسليمها أموال الشركة ، كل أموال الشركة بين يدي سلمى الترك . .

وبرهنت سلمى عن جدارة واستحقاق ، فكانت تحافظ على الأمانة محافظة شديدة .. ولم تكن سلمى لتغلل وظيفتها ، ولا لتهمل أمر المال المتدفق بين يديها ..

كانت تسهر على عملها وتحافظ على المهمة الشاقة الملقاة على عاتقها.. واحتلت سلمى في شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية المقام المرموق الرفيع، ونعمت بالمنصب الرفيع، وابتسمت لها الأيام بعد طويل العبوس ..

ولم تكن سلمى لتلتفت إلى أحد من زملائها الموظفين.. لا، فهي لعملها، وليس لها أن تفكر سوى بذلك العمل.. إلا أن الموظفين كانوا يطمعون في الإستيلاء على قلب أمينة الصندوق، كان الكثير منهم يحاول التودد إليها توصلا إلى احتلال ذلك القلب الطاهر النبيل، إلا أنهم لم يكونوا ليوفقوا في مسعاهم.. وسلمى الحسناء أوصدت قلبها أمام جميع الطارقين ..

وتراجع الجميع، وقد لمسوا في الفتاة الحسناء الأنفة والكرامة والشرف والنبل والإعتداد، لم تكن سلمى لتبتسم في الوجوه الباسمة، ولا لتبادل المازحين مزاحهم، لم تكن لتساير أحداً ولا لتهتم بأحد، ولا لتنازل وتقبل دعوة أحد..

وتراجع الجميع، وقد يئس الجميع من إيقاع سلمى في الشرك. الجميع، إلا ذلك الشاب النحيل، القصير القامة التائه النظرات، الجالس هناك في زاوية من زوايا مكاتب الشركة وراء طاولة صغيرة، يعمل بصمت ويرمق الفتاة الحسناء من خلال نظارتيه بنظرات تائمة حيرى ملتهبة النفئات.

وعزم ذاك الشاب القصير النحيل على أن يوقع الغزال الشرود في الشرك، هو لن يتراجع عما عزم عليه.. شفيق وهبي لم يندحر أمام فتاة حتى الآن .. ما أن يلقي الشرك في طريق الفتاة ، حتى تقع الفتاة في الشرك ، لم يسبق لشفيق أن عرف الفشل يوما في مشاريعه الغرامية ، لم يسبق له أن تراجع أمام فتاة.. أتراه يفشل الآن في مشروعه الغرامي الجديد ؟.

أتراه يتراجع أمام سلمي النرك ؟ لا .. وألف لا ..

وبدأ شفيق وهبي يتقرب من سلمى .. بدأ يظهر أمامها عظهر الحمل الحمل الوديع.. فهو لم يتودد إليها كما فعل ويفعل زملاؤه

الموظفون، لم يدعهاإلى تناول الطعام معه كافعل ويفعل الزملاء، لم يمازحها، لم يسايرها، لم يتحدث إليها بسوى أحاديث العمل. واطمأنت سلمى وركنت إليه، وقد خيل إليها أنه شاب شهم نبيل، وآمنت بنصاعة جبينه وبنقاوة نواياه السليمة. وبدأت تحترمه وتقدره، والحب ما كان يوما ليبدأ إلا في طريق الإحترام والتقدير.

وذات يوم من أيام كانون البارد الزاخر بالأمطار والسيول خرجت سلمى من مكتب الشركة في شارع اللنبي في بيروت لتعود إلى دارها . وكانت الأمطار تهطل بغزارة ، والسيول تغمر الشوارع والعواصف تهب عاتية هوجاء ، ولم يكن باستطاعة سلمى أن تصل إلى محطة القطار الكهربائي لتستقله إلى منزلها كعادتها فوقفت أمام باب مبنى الشركة بانتظار انحباس المطر ، وانقطاع السيول ..

وإذا بشفيق وهبي يخرج من مكاتب الشركة ليقف قربها ويهمس في اذنها: يا له من يوم ممطر غضوب.. كيف ستصلين إلى دارك أيتها الآنسة سلمى ؟

وتمتمت سلمى : سأنتظر انحباس الأمطار وانقطاع السيول، فأشخص إلى محطة القطار الكهربائي القريبة، وأستقل القطار إلى المنزل ...

وبكل تهذيب وأدب ووقار همس شفيق : هل تسمح لي الآنسة سلمي يأن أنقلها في سيارتي الخاصة إلى دارها ؟. وترددت سلمي قليلا قبل أن توافق على اقتراح زميلها

الكريم.. وأسرع شفيق إلى سيارته الصغيرة القديمة الصنع يستقلها ويقودها إلى أمام مبنى الشركة تحت وابل المطر الغزير.. وفتح الباب أمام سلمى ، فوثبت إلى السيارة تحشر نفسها فيها بكل جهد وعناء.. فالسيارة صغيرة ، لا تكاد تتسع إلى إنسان يجلس قرب السائق..

وأدار شفيق محرك السيارة القديمة الصنع ، فسارت تتهادى وتعربد وتزأر وتئن وتحشرج لتنطلق بكل عنــاء ، تاركة وراءها دخانا كثيفاً في طريقها إلى محلة المزرعة.

وثقة يزميلها الكريم .. وأوصلها شفيق إلى محلة المزرعـــة ، وتتم : أين تقع داركم أيتها الآنسة سلمى ؟

وأرشدته سلمى إلى الدار: إنها هنساك .. هنساك في آخر الشارع عند المنعطف الضيق ، قرب الشجرة الخضراء ..

وسار شفيق بالسيارة ، إلى هناك ، إلى آخر الشارع عند المنعطف الضيق ، قرب الشجرة الخضراء ..

وتمتمت سلمى : هنا .. هنا أيها السيد شفيق.. هنا دارنا.. وأوقف شفيق السيارة العجوز أمام تلك الدار .. وقبل أن تترجل سلمى من السيارة التفتت إلى زميلها الكريم لتقول: هل تتفضل وتتناول فنجان قهوة عندنا ؟.

واعتذر شفيق، وقال بكل تهذيب ورصانة ووقار : لا ، شكراً أيتها الآلسة سمى ، أنا مضطر للعودة تواً إلى دارنا لئلا يقلق خاطر و الماما، على "..

وتبه ، وودّعته ودخلت إلى الدار. .

وفي اليوم التالي ، قبل أن تخرج سلمى من مكتب الشركة تقدم منها شفيق وهبي ، بكلى رصانة وتهذيب – الرصانة والتهذيب قبل كل شيء – ليسألها : هـل تريدين أن انقلك بسيارتي إلى داركم أيتها الآنسة سلمى ؟.

وقالت سلمى : لا ، شكراً أيها السيد شفيق .. سأعود إلى دارنا كعادتى فى القطار الكهربائى .

ومضى شفيتى في سبيله وكأنه لا يأبـــه لأمينة الصندوق الحسناء . .

وخرجت سلمى بعد قليل لتتجه تواً إلى محطة القطار.. الكهربائي وتصعد إلى القطار ، كعادتها ، وتعود إلى الدار.. ومضت الأيام القليلة ، مضت عشرة أيام دون أن يعرض شفيق على الآنسه سلمى خدماته ... وبعد عشرة أيام ، فيا كانت سلمى تخرج من مكتب الشركة فوجئت بسيارة شفيق تقف قربها ، وبرأس شفيق يطل من السيارة ليقول لها بكل تهذيب ووقار: تفضلي أيتها الآنسة سلمى لأوصلك إلى داركم.. وحاولت سلمى الاعتذار ، إلا أن شفيقاً أصر قائلا: أنا في طريقي إلى المزرعه أيتها الآنسة ملمى ، لن أقصد تلك المحلة من أجلك .. تفضلي ، اصعدي إلى السيارة ..

وجلست قرب شنيق لتسير السيارة العجوز بها، على بركات الله الى محلة المزرعة ...

ولم يعتصم شفيق ، هذه المرة ، والصعت الطويل ، مثله في المرة السابقة ، بــل هو راح يساير سلمى ويحدثها بعض الاحاديث .. أحاديث تدور حول العمل في الشركة ، وحول العلم والثقافة والأزياء .. ووصلت السيارة القديمة العهد بها إلى أمام دار سلمى ، ودعت سلمى زميلها في العمل الى تناول فنجان قهوة في دارها العامرة ، إلا أن شفيقاً أعتذر عنقبول الدعوة ، وسار بسيارته مودعاً سلمى بابتسامة بيضاء تطفيح والسعادة والغبطة والهناء ..

خدخلت سلمى إلى الدار وهي تفكر للمرة الأولى في حياتها، بهذا الشاب الشهم النبيل ..

وفي اليوم التالي، قبل انتهاء دوام العمل في الشركة بقليل، تقدم شفيق من سلمى ليهمس في أذنها : أنا في طريقي الآن إلى محلة المزرعة ، هل تسمحين لي أن أوصلك إلى الدار ؟.

وحاولت سلمى الاعتذار ، إلا أن شفيقاً اصر ، فلم يكن لها إلا أن تنزل عند إصراره ، وأوصلها إلى دارها ..

ومند ذلك اليوم بدأ شفيق وهبي يوصل ملمى الترك إلى دارها بعد الانتهاء من العمل .. وكان من الطبيعي ان تتوطد الصداقة بين سلمى وزميلها الكريم ..

ولم يعد شفيق يدعو سلمى إلى الصعود لسيارته ، ولم يعدد يصر عليها بالدعوة، بل اصبحت سلمى تصعد إلى سيارة شفيق الهرمة ، بعد أن تنتهي من عملها عدون دعوة ودون إصرار.. وبدات الصداقة تتحول في القلبين النديين ، في قلب سلمى

وفي قلب شفيق ، إلى مودة عميقة المدى رحبة الحنايا ..

ووثقت سلمى بصديقها وزميلها شفيق ، وركنت إليه كل الركون ، واخذت سلمى الحسناء تفضي إلى الزميل بخفاياها وبأسرارها الخاصة ، وراحت تستشيره في كل ما تنوي الإقدام عليه ، وشفيق ، حرس الله عينه ، لم يكن ليضن على زميلته الجميلة بآرائه الصائبة وبمشورته العصاء . .

ورويداً رويداً بسدات المودة تتحوّل في القلبين ، او بالأحرى هي بدأت تتحول في قلب واحد، في قلب سلمى إلى حب ، بدات سلمى تميل إلى شفيق ، بعد تلك المودة الطويلة ، لقد عرف اللعين كيف يلقي الشرك في الطريق ، فكبت سلمى الترك ووقعت في الشرك ..

واحبت سلمى شفيقاً ، احبته بكل ما يحب قلب العذراء ويهوى .. وحب شفيق هو حبها العذري الأول ..

لم یکن قلب سلمی قد تعر"ف إلی الحب ، ولا هو احترق بنار الهوی والغرام ..

وأقامت ملمى ترقب من شفيق أن يبوح لها بجبه ، شفيق يحبها ، الحب يطل مع النظرات من عينيه ، ومع الكلمات من بين شفتيه ، وهو يحبها كا تحبه ، من المؤكد أن لهيب الحب يندلع في قلب شفيق .. ولم يطل انتظار سلمى ، لا ، لميطل انتظارها ، فقد أدرك شفيق أن الثمرة باتت ناضجة كل النضج ، وأن موعد القطاف قد حان ..

وذات يوم ، من أيام شهر نوار العابق بالأربيج والعبير، فيما

شفيق يقود السيارة العجوز وسلمى قرب في طريقها الى محلة المزرعة التفت شفيق الى سلمى فجأة وهو يقود السيارة ليقول: اتتناولين طعام الغداء معي يا سلمى ؟.

وفوجئت سلمى بالسؤال!. وصمتت لا تدرى بماذا تجيب، هل تجيب بنعم أم ترد بلا؟. وقبل أن يستمع شفيق إلىجوابها أدار مقود السيارة واتجه بها الى محلة الروشة..

ولم تبد سلمى أي اعتراض، بل تركت لحبيبها شفيق تقرير المصير .. وأوقف شفيق السيارة الصغيرة العجوز أمام مطعم فخم في محلة الروشة.. والتغت الى سلمى ليقول: هنا سنتناول طعام الغداء ، تعالى ..

وترجل من السيارة، وترجلت وراءه سلمى.. وصعدا معاً السلالم القليلة الى المطعم الفخم الأنيق المطل على أمواج البحر الصاخبة الزرقاء .. وجلسا دون أن ينبسا بحرف .. وأقبل الخادم ينحنى أمامهما متمتماً : أمر ؟

والتفت شفیق الی سلماه هامساً : ماذا تأکلین ؟ وتمتمت سلمی : کها ترید یا شفیق ..

وقال شفيق للخادم: هات سمكاً وفراريج ...

وعاد الخادم الى الأنحناء ، وغاب دقائق قلّيلة حــاملاً لهما الطعام ..

وجلس الحبيبان يأكلان ويتحدثان .. وانتهيا من تنـــاول الطعام .. وجاءهما الخادم بالقهوة ..

وتناول شفيق لفافة دفع بها الى سلمى ..

قالت سلمى : أنا لا أدخن يا شفيق .. قال : دخني لفافة إكراماً لي ..

وتناولت سلمي اللفافة تلقي بها بين شفتيها ..

وألقى شفيق بلفافة بين شفتيه وأشعل اللفافتين .. ورشف شفيق قهوته ونفث دخان لفافته في الفضاء ونظر الى الأمواج الهادئة الزرقاء ليقول : سلمى!.. أنا ما جئت بك الى هنا إلا لأصارحك بما يخالج قلبي ..

وبدأت نبضات قلب سلمى ترتفع .. وبدأ الخجل يصبغ وجنتيها النديتين.وراحت تدخن بعجل محاولة أن تبدد بدخان اللفافة قلقها واضطرابها ..

وأكمل شفيق كلامه فقال: أجل يا سلمى.. أجل يا حبيبتي.. وعادت نبضات قلب سلمى إلى الارتفاع وهي تسمع كلمة وحبيبتي، تنطق بها شفتا شفيق .. كانت المرة الأولى التي تسمع بها سلمى هذه الكلمة العذبة الشجية السمحاء..

وتمتم شفيق مكملا حديثه : أنا أحبك يا سلمى، احبك واتفانى في حبك ، احبك حبا هائلا عاصفاً لاهباً . .

لم يخفق قلبي يوماً بمثل هذا الحب العنيف يا سلمى، لا اعلم ماذا فعلت بشفيق ... ماذا فعلت بشفيق ...

لقد كنت دائماً المتمرد على الحب ، الهـازي، بالماشقين المتيمين الباكين ، إلى ان نكبني الله بهذاء الداء الوبيل ، بداء الحب الخطير ، وها انا اعيش الآن في نار هذا الداء ..

إنني لأقضي الليالي ساهراً افكر بجبيبتي ، افكر بك



يا سلمى ، واناجي طيفك الجميل الجائم ابداً فوق وسادتي .. اقول في نفسي: ترى هل تحبني سلمى كما احبها؟. هل تفكر بي كما افكر بها ؟. هل تحن إلي كما احن إليها ؟

وتتراقص في رامي عشرات الأمئلة دون ان استطيع الجواب على اسئلتي هذه .. انت وحدك تستطيعين ان تجيبي على هذه الأسئلة يا سلمي ...

انت وحدك تستطيعين ان تريحي قلب شفيق، وان تخمدي النار اللاهبة المتقدة السعير التي تلتهم حنايا هذا القلب الموجع الحزين .

قولي لي يا سلمى ، قولي يا حبيبتي ، هل تحبينني ؟ هــل تبادليني العاطفة العاصفة العاتية الهوجاء ؟. هل تفكرين بي ؟ هل تحنين الى ؟.

وكان بارعاً في الحديث؛ كان رائعاً في شرح هواه؛ فأشجاها حديثه وطربت له.. إلا انها لم تستطع انتجيب على اسئلته.. كان القلق يستبد بها ، والخجل يسحق قلبها.. وارتجفت اللفافة في يدها ومقطت من بين اصابعها ..

وراحت تحدق بالبحر الفسيح الرحيب الشاسع دون ان تستطيع النطق بحرف .. وعاد شفيق الى الكلام .. وامسك بيدها يشدها هامساً في أذنها برقة وشوق وحنان : سلمى !. قولى لى يا حياتى ، هل تحبين شفيهاً؟.

وجاهدت سلمى النفس واستطاعت اخيراً ان تنطر الى شفيق بعينين تغمرهما الدموع، دموع الفرح والسعادة، وقالت:

شغيق ما نزل بك ، نزل بي ، وما دهاك دهاني ، وما أصابك أصابك أصابني .. اجل يا شغيق أنا احبك كا تحبني وأحن إليك كا تحن إلى .. يبدو أن سهم الحب لا يصيب قلباً واحداً ، فهو دائماً ينزل في القلبين معاً ..

نزل هذا السهم في قلبك وفي قلبي دفعة واحدة .. فأنا أحيك ، احبك يا شفيق ..

وشدت اصابع شفیق و همی اصابع سلمی النرك و قال: - یا حیاتی یا سلمی ..

ونزلت كلماته في اذنيها نغماً حلواً رائعاً شجياً... وبادلت الصابعه الشد ، واغضت عينيها وهمست :

- ياحبيبي ..

٣

سلمى الترك على هنأة وسعادة وطمأنينة وارتياح ... لقد غمر الحب العذري الرحيب قلبها الندي بنوره الوهاج فأضاء ذلك القلب النبيل وغمره بالضياء ... وتدلحت سلمى بهوى زميلها في العمل شفيق وهبي . وتوغلت في حبه ترشف من منهل ذلك الحب الطاهر الشريف ولا ترتوي ..

حبها هـــذا هو الحب الأول ، هي لم تتعرف إلى اسرار الهوى ، ولا هي تذوقت لذة الحب والهيام .. أهذا هو الحب الذي يتحدث البشر عنه ؟.. أهـــذا هو الهوى الذي يقول الناس فيه أنه معــذب ، شاق مرهق ، ثقيل الوطء ؟ أين هو الارهاق ؟.. أين هي الدموع ؟.. أين ؟. أين ؟.. هي لا ترى في هواها إلا السعادة الهائة والطمأنينة الوارفة الظلال...هذا ما خيل لسلمى الترك. لقد خيل إليها أن الحب حلاوة وسعادة وهناء ، وقد جهلت سلمي أن الحب عــذاب وشقاء وأسى ، وبكاء ، ودموع .. جهلت المسكينة أن الحب درهم عسل على قنطار مرارة ..

ومضت سلمى الترك في الطريق الموحل الشائك البعيد دون أن تدري إلى أين سيصلبها الطريق .. وسارت مغمضة العينين لا ترى ما حولها من وهاد عميقة الفور ، ولا تشاهدما يعترض سبيلها من أشواك وصخور ووحول .. وكانت تجتمع بحبيب القلب والروح ، بشفيق وهبى كل يوم ..

ما ان ينتهي دوام العمل في الشركة حتى تستقل سلمى سيارة الحبيب الصغيرة ، المتعبة ، العجوز ، ويجلس شفيق إلى مقود السيارة ، ويدير محركها فتسير ، على بركات الله الله الله في سيرها كأنها امرأة عجوز تعصف بها الأوبئة وترهق جسدها النحيل الأمراض ، ثلبت بعناء ، وتتنفس بتعب وجهد وعياء . ويطوف شفيق وهبي مجبيبته سلمى النوادي والمطاعم والملاهي والمنتزهات الممتدة على الساحل اللبناني البهيج . من صور حتى طرابلس . .

الساحل هو طريق السيارة الهرمة العجوز ، أما الجبسال العالمية ، فهي محرمة عليها ... سيارة شفيق عاجزة عن تسلق الجبال ، وهي تكاد تنوء بسائقها وبجبيبته في طريق الساحل المعبد الفسيح الأرجاء ..

ونعمت سلمى الترك بهوى الحبيب الكريم ، ولقيت بسين ذراعيه ما تلقى كل حبيبة بين ذراعي حبيبها من نشوة وسعادة وهناء .. وخيل إليها أنها تربعت من السعادة الشامخة علىالقمة العالية الشهاء ..

وغفت سلمى على أحلامها العذاب وأمانيها الهانئة الوارفة

الظلال، وهي الآن تحلم بالغد الرائع السناء البهي الجمال .. وكان لابد من الافاقة . وكان لا بد من الانتفاضة ، كان لا بد للحلم الجميل من الانقشاع .. وكان لا بد للمرارة أن تبزغ بعد أن طال عهد الحلاوة .

وانقشع الحلم الندي ، وتوارت الحلاوة ، واستفاقت سلمى المترك على الحقيقة المرة السوداء . . فهي قد جاءن ذات صباح إلى الشركة لتفاجأ بمقعد حبيبها شفيق فارغاً . . لم يكن شفيق في مقعده يومنذاك . . وهي المرة الأولى التي يتغيب فيها شفيق عن الحضور إلى عمله . . وقلقت سلمى كل القلق ، وخشيت أن يكون قد نزل بحبيب القلب والروح مكروه . . وتقدمت من أحد الزملاء تسأله : أين هو شفيق ؟ . . لماذا لم يحضر اليوم إلى عمله ؟ .

وطفت على ثغر الموظف الشاب ابتسامة هزء وسخريبة ، وهمس يجيب على سؤال أمينة الصندوق : عوضنا الله بسلامتك أيتها الآنسة سلمى ..

وذعرت سلمى الترك . ماذا يقول هذا الشاب ؟ . . عوضنا الله بسلامتك ؟ أيكون شفيق قد مات ؟ . . أيكون قد رحل عن هذا العالم الفاني ؟ . . لا . . مستحيل . . أمسالظهرتناولت طعام الغداء معه في مطعم صغير في ساحة الشهداء ، وكان أمس في صحة تامة وعافية كاملة . .

واقتربت سلمى من الشاب هامسة : ما بسه شفيق ؟.. ماذا دهاه ؟ ماذا اصابه ؟ واتسعت ابتسامــة الموظف الشاب على شفتيه وتمتم: اطمئني .. صديقك شفيق وهبي بألف خير. وهو لم يصب بمكروه .. كل ما في الأمر أن المدير طرده من الشركة .

وحل الوجوم مكان الذعرفي عيني سلمى الترك. هل يمكن هذا ؟.. أيطرد شفيق من الشركة ؟.. ولماذا يطرد ؟.. أي جريمة أرتكب شفيق وهبي ليكون نصيبه الطرد من شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية ؟.. ماذا فعمل ؟.. لا مستحيل .. هذا الموظف يكذب . انه كاذب منافق عتال مجاول الحط من كرامة شفيق ومن سمعته المطرة الناصعة البياض .. هي ستنتقم منه .. أيجرؤ على تشويه سمعة حبيبها شفيق وتقعد عن الانتقام منه ؟ انها لخائنة إن هي تخاذلت وجبنت وغضت الطرف عنه .. هي ستخبر شفيقاً بما يروج هذا الموظف الخبيث ..

وانصرفت سلمى عنه . وعادت إلى عملها والحنق يعصف بها والنقمة على الموظف الثرثار تثير غضبها . . وحاولت المضي في العمل ، إلا انها عجزت . كانت أفكارها كلها عند شفيق . . ما به شفيق ؟ . و لماذا لم يحضر إلى عمله اليوم ؟ . . ماذا أصابه ؟ . . ماذا دهاه ؟ . . ماذا حل به ؟ . . و تكاثرت الأفكار في رأسها و آلمتها الهواجس السوداء فطافت في ذلك الرأس الجميل عشرات الأسئلة دون أن تستطيع الاجابة على سؤال واحد منها . .

وشعرت سلمى بالنار تكوي قلبها وتحرق مهجتها.. توى هل محضر شفيق غداً الى عمله؟.. وإذا لم يحضر فأين سنراه؟..

وكيف ؟.. أيكون شفيق قد ضاع منها إلى الأبد؟.. ليست قدري .. ليست تدري .. وشعرت سلمى بالوهن ، وأحست بدوار شديد ، فنادت إليها الحاجب تطلب منه أن يبتاع لها قرص أسبرين .. ولبى الحاجب الطلب، فحمل إليها الاسبرين والماء . وتناولت سلمى المسكن .. وانصرفت إلى العمل بألم وجهد وعياء وعناء .

وحان موعد الإنصراف .. فانصرفت ، وخرجت من الشركة لتشخص إلى محطة القطار الكهربائي، واستقلت القطار.. لقد عادت إلى القطار الكهربائي. وراحت تفكر.. انها لتفكر مجبيبها شفيق .. ليتها تعرف أين تقع داره العامرة ، إذن لشخصت إلى داره لتطمئن إلى سلامته .. ووصل القطار بها إلى محطة المزرعة فترجلت ..

وشخصت إلى دارها لتدخــل إلى تلك الدار وتتجه إلى غرفتها فتنزع عنها ثيابها وترتدي ثياب النوم وتندس في سريرها.. لا لتنام ، بل لتمضى في التفكير بجبيب القلب والروح.

وقلقت أمها عليها .. ودخلت إلى غرفتها والقلق يطل من عينيها لتقول به ما بك يا حبيبتي ؟ .. لماذا قلجأين إلى السرير ؟ .. أتكونين مريضة يا ابنتي بيم ودون أن توفع رأسها من تحت اللحاف همست سلمى : لا يا ماما . . لا .. أنا لست مريضة ، إلا أنني متعبة .. والعمل الشاق أنهك قواي .. كان العمل كثيراً اليوم .. أريد أن أنام .. أريد أن أرتاح وهمست الام : ألا تريدين أن تتناولي طعام الغداء ؟ ..

لقد هيأت لك طعاماً شهياً تحبينة .. إنهضي .. قومي يا ابنتي قومي .. قومي يا ابنتي قومي .. تناولي طعامك ثم عودي إلى النوم ...

ولم تنزل سلمى عند طلب والدتها . لم تنهض من السرير ، لم تقم ، بل هي تمتمت ارجوك يا ماما أن تدعيني أنام ساعة . . ماعة واحدة فقط . . وخرجت الأم من غرفة ابنتها والألم يعصر قلبها . . مسكينة سلمى انها ترهق نفسها لتؤمن لها ولشقيقتها نجلاء الطعام والثياب والمسكن . .

ليس لسلمى ، وهي في عمر الزهور ، أنتشقى وأن تتعب من أجل أمها ومن أجل شقيقتها .. ودخلت نجيبة الترك إلى غرفتها لتذرف الدموع الغزيرة السخية الحمراء . . ليس لها إلا الدموع تستنجد بها على حالها .. الأقدار ظلمتها ، فسلبتها زوجها وهي لا تزال بأشد الحاجة إليه وألقت بها في مهاوي الفاقة والفقر .

وانفمست سلمى في سريرها تبكي وتفكر.. تبكي حظها التمس. هذا الحظ الذي حرمها والدها وألقى بها وبأمها وبشقيقتها في مهاوي البؤس .. ثم حرمها من حبيبها شفيق .. وتفكر .. تفكر بجبيبها . ما به شفيق ايكون في خطر ؟ .. أيكون ما قاله الموظف صحيحاً ؟ . هل طرد شفيق من الشركة ؟ لا مستحيل . شفيق شاب محلص في عمله .مهذب مستقم ، لا . لا مستحيل . شفيق شاب محلص في عمله .مهذب مستقم ، وصين .. شفيق لا يرتكب جرية ، لا يقدم على أي هفوة ، هو سيحضر غداً إلى عمله في الشركة .. من المؤكد أنسه سيحضر غداً إلى عمله في الشركة .. من المؤكد أنسه سيحضر غداً ..

وأقامت سلمى تنتظر بزوغ فجر غد بفارغ صبر.. أقامت على جوى ونار وشوق ودمع وحنين.. ولم تستطع أن تهدأ ولا أن تطمئن ولا أن تستريح .. وقضت الليل ساهرة تتقلب في سريرها على نار وشوك وابر .. ولم يغمض لها جفن طيلة ذلك الليل ...

يا لآلام الحب ، ويا لدموعه ويا لعذابه الموجع الألم . صدق من قال : « ان الحب عذاب وشجن و دموع ، . .

لقد غيرت سلمى رأيها في الحب منذ الصدمة الأولى. فهاذا عساما فاعلة وقد توالت عليها الصدمات وتعددت على قلبها الندي النبيل النكبات ؟ ...

ومع بزوغ الفجر البعيد وثبت سلمى من السرير، وقد خشن الفراش الوثير عليها ٥٠ ونهضت تغسل وجهها وترتدي، ثيابها وتهم بالخروج من الدار .. الى أين ؟.. ليست تدري.. وكانت والدتها قد استفاقت ، فاعترضت سبيلها :

إلى أين يا سلمى ؟ .. إلى أين يا ابنتي ؟ وهمست سلمى : أريد أن أمر بإحدى الزميلات قبل أن أشخص إلى العمل وأبت الأم أن تدع ابنتها تخرج من الدار قبل أن تتناول القهوة والطعام ٥٠ وأرغمتها على تناول القهوة .. وجاءتها بالطعام وأرغمتها على تناول القهوة .. وجاءتها بالطعام وأرغمتها على تناول القليل من العسل والجبن واللبن ..

وخرجت سلمى من الدار والساعة تميل إلى السابعة والنصف. . أمامها نصف ساعة ، بعد نصف ساعة تفتح أبواب الشركة ويحضر الموظفون إلى أعمالهم .. ترى هل سيكون شفيق بين الموظفين اليوم ؟ أم انه سيتخلف عن الحضور إلى الشركة مثله بالأمس ؟ ...

واستقلت سلمى القطار الكبربائي المزدحم بالناس ، وسار القطار بها يتهادى في سيره على مهل واتئاد . وتمنت سلمى لو أن هذا القطار الزاحف يسرع سيره ليصل بها إلى مقر الشركة فوراً ويريح قلبها الدائم الاضطراب و إلا أن القطار الكهربائي لم يحقق أمانيها العذاب ، ولم يصل بها إلى الشركة إلا والساعة تعلن تهام الثامنة ...

ودخلت سلمى إلى مكاتب الشركة .. وكان الموظفون قد بدأوا يفدون إلى أعمالهم .. ولم تجد سلمى حبيبها شفيقا بينهم .. ولم يصل شفيق وهبي مع زملائه الموظفين إلى الشركة .. من يدري ؟ • قد يحضر بعد دقائق قليلة • • هناك ثلاثة موظفين لم يصلوا بعد إلى أعمالهم قد يكون رابعهم • • ومن عادة شفيق أن يتأخر في الوصول إلى عمله .. من المؤكد أنه سيحضر بعد قليل • . وإذا بأحد الموظفين الثلاثة يصل • ثم وصل الموظف الثاني ، وبعد برهة وجيزة وصل الموظف الثالث • • ولم يصل شفيق ..

وعادت الهواجس والأفكار السوداء تعصف برأس سلمى وبقلبها وبجنايا فؤادها .. وجلست في مقعدها وانصرفت إلى العمل ، إلا أنها لم تستطع أن تعمل . كانت أفكارها كلها متجهة إلى شفيق ٠٠ وانغمست في تفكير بارد صامت كئيب. ماذا عليها أن تفعل ؟ عليها أن تبحث عن شفيق ، عليها أن

تجد وسيلة تهتدي بها إلى داره .. يجب أن تعلم أين تقع دار شفيق ، وعندما تعلم ذلك ، عندما تهتدي إلى داره ستشخص إليه ، ستزوره في داره وتربح قلبها من هـذا العذاب المؤلم الموجع الشديد ..

ومضى الوقت ثقيلاً على قلب سلمى الترك .. وحان موعد الانصراف ، فانصرفت سلمى مع زملائها الموظفين. وخرجت من الشركة .. وسارت متجهة إلى محطة القطار الكهربائي وهي تفكر بشفيق .. عليها أن تبحث عن داره وتسرع إليه . قد يكون شفيق في خطر ، وقد يكون مجاجة إليها .. عليها أن تسرع في البحث عنه وفي الأهتداء إليه ..

ومضت في سيرها المتئد الحثيث..وقبل أن تصل إلى محطة القطار الكهربائي بقلبل نزل صوتهادىء شجي رخيم في أذنها: « سلمى ! . . . »

هذا هو صوت شفيق .. صوت شفيق ؟ أتكون في حلم ؟. والتفتت إلى الوراء لتشاهد شفيقاً مقبلاً نحوها والابتسامة تشع على شفتيه .. واغرورقت عيناها بالدموع .. إنها دموع الفرح بلقاء حبيب القلب شفيق .

وتوقفت سلمى عن المسير ، واقترب شفيق منها هامساً : سلمى ؟..إنني في اشتياق رحيب إليك يا حبيبتي ومسحت سلمى دموعها، وتمتمت :

شفيق !.. ما بك يا حبيبي " .. ما بك ؟.. لماذا تخلفت

عن الحضور إلى الشركة أمس واليوم؟ إنني قلقة الخاطرعليك يا شفيق .

وتقدم شفيق منها يمسك بيدها هامساً في أذنها :

إطمئني، ليس ثمة ما يشغل الخاطر ويقلق البال الحبيبي .. سأخبرك كل شيء ، تعالي معي ، تعالي إلى السيارة .. لقد أوقفتها هناك . هناك في آخر الشارع .. تعالي .. تعالي .. وسارت سلمى برفقة حبيبها شفيق . . ودلفت معه إلى السيارة العجوز القديمة العهد الجائمة هناك في آخر الشارع على السيارة العجوز القديمة العهد الجائمة هناك في آخر الشارع على

ذل وانكسار قرب السيارات الفخمة الآنيقة الحديثة الصنع.. وتقدمت من السيارة تفتح الباب وتدخل إليها ٠٠

ودخل شفيق إلى السيارة وجلس إلى مقودها ليدير محركها ويسير بها إلى محلة الروشة ممناك في محلة الروشة حيث السكينة والهدوء والبحر والساء الصافية الأديم ، هناك يستطيع ان ينعم شفيق وهبي بالجلوس قرب حبيبته سلمى ، وأن يتحدثا دون ان يزعج خاطرهما احد . . وفي الطريق راحت سلمى تلقى على حبيبها شفيق بعض الأسئلة :

ما بك يا شفيق ؟ هل صحيح انكتركتالعمل في الشركة ؟ لماذا يا حبيبي ؟ هل هناك ما يزعجك في الشركة ؟ ...

إلا أن شفيقاً لم يكن لبرد على سؤال واحد من أسئلتها. واكتفى بالهمس:

- مهلاً . مهلاً يا حبيبتي ، سأطلعك على كل شيء . . على كل شيء ، لن أخفي عنك شيئًا با روح شفيق . ووصلت بهما السيارة إلى محلة الروشة . وأوقفها شفيق أمام مربع هادى اساكن رحيب يجثم فوق الصخور الناتئة ، تغسل أقدامه الأمواج ويغمره النسم العليل بفوحه العاظر الشذا ... وجلس شفيق عند طاولة صغيرة في زاوية من زوايا المربع الفسيح ... وأمسك شفيق بيد سلمى ليقول :

رركم أنا في اشتياق إليك يا حبيبتي يا سلمي.

وهمست سلى : أنت في اشتياق إلي . الشوق وحده يعذب قلبك اما أنا فثمة الشوق والقلق والحيرة والاصطراب. كل هذه الأشياء كانت تتآمر على قلبي لتمضه وتقلقه وتعذب وتعبث بحناياه يا حبيبي . . لقد قضيت ليل امس ساهرة لا يغمض لي جفن . كنت أفكر بك ، كنت اشتاق ، كنت قلقة عليك يا حبيبي . عشرات الأفكار السوداء مخرت عباب هذا الرأس . عشرات الهواجس المقلقة الممضة المرعبة عصفت بقلبي . . كنت أقول في سري : ما به شفيق ؟ لماذا تخلف عن الحضور الى الشركة ؟ . . هل نزل به مكروه ؟ هل حلت به مصيبة ؟ . . هل ؟ هل . . عشرات «هل مرت في رأسي دون ان استطيع الاجابة على «هل واحدة منها . . وما ذاد في حبرتي وفي قلقي وفي اضطرابي ما قاله لي أحد الزملاء عنك . .

قال شفيق ، وهو يرشف قهوته وينفث دخان لفافته في الفضاء : ماذا قال لك عني ذلك الزميل الكريم ؟.. قالت : ما لنا وله .. المهم لدي الآن هو أنني شاهدتك

أمامي وأنت بألف خير. .

قال باصرار: لا.. أريد أن أعلم ماذا قال لكذلك الزميل يجب أن أعلم ماذا يقول الناس عني..

ومضي شفيق في اصراره .. ورأت أن تنزل منه عنـــد الاصرار فقالت :

لقد قال لي الخبيث إن المدير طردك من الشركة . وأطلق شفيق ابتسامة واهية باردة صفراء وهمس : أهذا ما قاله الزميل ؟..

قالت: اجل. قال هذا بكل قحة ؟

قال : ألم يقل لك لماذا طردني المدير من الشركة .

قالت: لا أنا سألته لماذا، ولا هوقال لي.

واتسعت ابتسامة شفيق وهبي وقد اطمأن قلبه وهمس : د انه كاذب ، .

قالت: لقد كنت على يقين من كذبه. ومن المؤكد انسه كذب .. ولكن قل لي يا شفيق لماذا تخلفت عن الحضور الى الشركة يومين متتالين ؟..

فعاد شفيق يسك بيدها ليقول:

اسمعي يا سلمى .. أنا تركت العمل في الشركة .. ولم يطردني المدير . لا ، ليس بمثلي تلصق هذه النهم.. أنا استقلت بملء إرادتي من الشركة .

قالت بوجل وقلق واضطراب:أنت استقلت منالشركة؟.. لماذا ؟ يا شفيق ؟.. فنفث شفيق وهبي دخان لفافته المحتضرة في الفضاء وتمم: إسمعي يا سلمى .. أنا لست مرتاحاً الى مستقبلي في شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية ، لا أريد أن أظل طيلة العمر موظفاً بسيطاً أتقاضى مرتباً ضئيك لا يكاد يكفيني لشراء التبغ ، أنا شاب طموح ، انظر إلى المستقبل البعيد بعين المنى والاحلام . أريد أن أستقل في عملي، أريد أن أكون صاحب شركة تفوق شركة الاستيراد والتصدير مالا ومقاماً وثقة .. من أجل هذا استقلت .. لقد قدمت استقالتي أمس الأول من أجل هذا استقلت .. لقد قدمت استقالتي أمس الأول الاستيراد والتصدير ، هي ستكون بين الشركات الوطنية في الاستيراد والتصدير ، هي ستكون بين الشركات الوطنية في الطليعة ، لن تستطيع شركة مها كبرت وعظمت وتوطدت اركانها ان تنافس شركتي .

اطمئني يا سلمى . اطمئني يا حبيبتي . زوجك سيكون من خيرة الازواج في المستقبل القريب . سيكون زوجك شفيتر، وهبي صاحب شركة وطنية كبرى ، لا موظفاً في شركت صغيرة مثل شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية .

وغمرت الابتسامة شفتي سلمى وهي تسمع كلمات الحبيب الولوع .. لقد فرش طريقها بالوعود اللامعة البراقة الوضاحة السناء ونثر أمامها الزهور والورود والرياحين .. ما عليها إلا أن تدوس على الورود لتجتاز الطريق إلى القمة العالية الشهاء وتلتقي هناك ، على القمة بالحبيب المخلص الوفي .. واستأنف شفيق الكلام بعد صمت قصير ليقول:

نحن سنكون بين الازواج من السعداء ياحبيبتي . فليطمئن قلبك الطاهر الشريف النبيل ...

واطمأن قلب سلمى. الحد لله ليس ثمة مصيبة نزلت مجبيبها شفيق ولا هناك كارثة حلت به .. لقد استقال من منصبه في الشركة كي يصبح صاحب شركة كبيرة مرموقة في لبنان. يا له من شاب جريء ، طموح شهم نبيل .. إلا أن غمامة دكناء غمرت خيالها وهي تفكر بشهامة شفيق وبطموحه .. لقد أصبح شفيق بعيداً عنها الآن بعدأن ترك العمل في الشركة ، هي لا تستطيع أن تراه كل يوم ، لن تستطيع ان تشاهده ساعة تريد ، لن تستطيع أن تستقل سيارته الصغيرة ظهر كل يوم وتشخص وإياه إلى المطاعم والى المرابع وإلى المقاهي وإلى المنتزهات . أتكون قد خسرت شفيقاً ؟ .. وانصرفت سلمى إلى التفكير تنغمس فيه .

وراح شفيق يدخن بصمت بارد موحش كئيب .. وطال صمتها .. وبعد صمت طويل التفت شفيق إلى حبيبته ليقول : انت لم تتناولي طعام الغداء . ولا أنا تناولته .. سنتناول الطعام معا الآن، وتمتمت سلمى :

كا تريد يا حبيبي ...

ونادى شفيق الخادم إليه ليقول:

إلينا بالطعام. كبة . وفراريج . وحمص. وسمك و ... وجاءهما الخادم بالطعام، فراحا يتناولان الطعام ويتحدثان ويبنيان قصور الآمال والأحلام .. وانتهيا من تناول الطعام

فوقفت سلمي تقول:

لقد تأخرت في العودة إلى الدار . ستقلق والدتي علي . يجب أن أعود ياحبيبي ..

قال: ساوصلك إلى الدار.

وسار قربها ، إلى السيارة .. وسارت السيارة العجوز بهما إلى محلة المزرعة .. وقبل أن تترجل سلمى من السيارة التفتت إلى شفيق لتقول :

متى سأراك يا حبيبي ؟

وهمس شفيق: سأراك غداً يا حبيبتي . غداً ، بمد أن ينتهي دوام العمل في الشركة ستجدينني في انتظارك ، مشل اليوم ، أمام مبنى الشركة .. سأوصلك كل يوم بسيارتي إلى الدار . إطمئني يا حبيبتي ، إطمئني يا سلماي . أنا لن ابتعد عنك . نحن لن نفترق . سنعيش العمر معالى . . طيلة العمر سنظل معاً يا روح شفيق .

وأمسك بيدها يشدها ويرفعها إلى شفتيه ليقبل راحتها. .

وهمس:

- إلى اللقاء غداً يا حبيبتي ..

وترجلت سلمى من سيارة حبيبها شفيق ودخلت الى دارها والفرحة تغمر قلبها والابتسامة تشع على شفتيها الارجوانيتين النديتين .. لقد تبددت الغهام من فضاء أحسلامها وامانيها .. الحد لله ثم الحد لله . شفيق عاد إليها ، فعادت معه الابتسامة الى شفتيها والسعادة الى روحها الهائة المطمئنة العصاء .

وأقامت سلمى الترك ترقب لقاء الحبيب في اليوم التالي بفارغ صبر .. وما ان حان موعد الانصراف ، حتى اسرعت سلمى بالخروج من الشركة لتوافي شفيقاً إلى السيارة الصغيرة العجوز .. وبر شفيق بوعده .. وكان شفيق في انتظارها ، كا وعد ، فصعدت الى السيارة لتجلس قربه .. وطــارت بها السيارة الى خلدة ..

وهنساك في دجزيرة مروش، على شاطىء البحر ، في محلة خلدة جلس الحبيبان يتناولان الطعام ويتناجيان ، ويتبادلان أحاديث الحب والشوق والهوى والحنين .

وتعدد لقاؤهما .. كل يوم يوافي شفيق وهبي حبيبته سلمى الى أمام دار شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية ، ويطير بها الى مطعم أو الى مربع أو الى منتزه .. ويجلسان ليا كلا ويشربا ويتحدثا ويبنيا قصور الأماني ويرسما خطوط المستقبل الزاهر الزاهي البهيج.. واطمأنت سلمى الترك الى مصير قلبها الهائم الولوع ، وركنت الى الأيام ، وآمنت بنشوة الحب وبسعادة الهوي والغرام .

ـ المدير يدعوك اليه . . هو يريد أن يتحدث اليك في أمر هام كما لاح لي ٠،٠

وكان الحاجب في شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية هو الذي يتكلم ويدعو الآنسة سلمي لمقابلة المدير . .

وخيل لسلمي الترك أن المدير يريد أن يتحدث اليها في أمور العمل . . خيل اليها أن المدير يريد أن يعهد اليها بعمل جدید ، أو انه برید منها ان تهتم بنوع خاص من العمــل ، بالإضافة إلى عملها في أمانة الصندوق.

## وتمتمت سلمي:

ــ أنا قادمة اليه ... واقفلت الصندوق الحديدي بالمفتاح.. وسارت الى غرفة المدير . . واستقبلها المدير بابتسامة زاهية بيضاء .. ورحب بها .. ودعاها للجاوس .

ودهشت سلمي وهي تلمس في المدير الكريم ذلك الترحيب

الشديد وتلك الابتسامة المشجعة البيضاء . . لم يكن من عادة المدير أن يرحب بها مثل هذا الترحيب ، ولا أن ينفحها بمثل تلك الابتسامة الوضاحة السناء ولا أن يدعوها للجلوس في مكتبه . .

وجلست سلمى ، جلست على المقعد الجلدي الوثير دون أن تنبس مجرف . . وامتدت يد المدير الى الجرس يقرعه فأقبل الحاجب . . والتفت المدير الى سلمى يقول لها :

ـ ماذا تتناولين ؟ . قهوة ؟ .

وصبغ الخجل وجنتي سلمى .. المدير يتنازل ويسألها ماذا تتناولين ؟ . أتكون في حلم ؟

وهمست بعد صمت قصير: لا ، شكراً يا سعادة المدير.. قال بلطف زائد: لا يا سلمى ، تناولي فنجان قهوة . . أنا لم أتناول القهوة اليوم ، سنتناول القهوة معاً..

قال المدير هذا ليلتفت إلى الحاجب ويقول: هات فنجاني قهوة...

وذهب الحاجب . . وتناول المدير علبة التبغ عن مكتبه وقد م لفافة لأمينة الصندوق . . وازدادت سلمى دهشة وهي تشاهد المدير يقدم لها اللفافة ، مسا بال المدير اليوم يبالغ في تكريها . . واعتذرت عن التدخين في حضرة المدير وأقبل الخادم بعد قليل حاملا لها القهوة . . وجلس المدير مرشف القهوة وبدخن . .

وراحت سلمى ترشف قهوتها ، وفي رأسها يدور ألف

سؤال وعلى جبينها ترتسم الف علامة استفهام .. وساد الصمت برهة في غرفة المدير . . والتفت بعد صمت قصير الى أمينة الصندوق لبقول :

- اسمعي يا سلمى ، أنت عندي في مقام ابنتي، وسمعتك تهمني كا تهمني سمعة ابنتي، لقد كنت وما زلت يا سلمى مثال الفتاة الطاهرة الشريفة ، وكنت وما زلت يا ابنتي مشال الموظفة النشيطة المخلصة الوفية لعملك . . وهذا ما أهاب بنا انى تقديرك والى ترفيعك والى زيادة مرتبك . .

وهمست سلمي بخجل سحيق شاسع:

ــ شكراً يا سيدي المدير ..

وتابع المدير كلامه ليقول: يا ابنتي يا سلمى، الحياة ملأى بالذئاب الضارية . . الذئاب التي تبحث عن النعاج أمثالك . . فوجمت سلمى ، ماذا يقول المدير ؟ . والى ماذا يرمي من وراء هذه المقدمة التي ينفحها بها . .

واستأنف مدير الشركة الكلام، قال:

- أنا لا أشك بمقدرتك على الدفاع عن سمعتك ، وعن شرفك يا سلمى . . لا ، لم أكن يوماً لأشك بمقدرتك على المحافظة والاعتصام . . ولكن رأيتك أمس في سيارة الشاب شفيق وهبي . . كنت جالسة قربه وكان هو يقدود سيارته الصغيرة . . ولاح لي أنكا منسجان . . كانت السيارة تسير بكا على مهل ، في طريق ، اوتوستراد ، المعاملتين . . وكانت سيارتي وراءكما . .

وبدأ الخجل يتحوّل في ننس سلمى الى قلق ووجوم . . ومضى المدير في كلامه قائلا : وهذا ما أهـــاب بي الى التحدث معك الآن بصراحة يا ابنتي ، وثقي أنني لا أرمي من وراء مصارحتك إلى سوى إنارة السبيل أمامك والابتعاد بك عن «طريق الدموع»، إلى طريق السعادة والابتسامة . . "

وصمتت سلمى ، وانغمست في تفكير بارد كئيب عميق.. لماذا يحشر المدير نفسه في شؤونها الخاصة؟. لماذا يحاول الوثوب الى أمورها الشخصية ؟ لماذا يتدخل سعادته في ما لا يعنيه ؟ وكأن مدير الشركة أدرك ما يجول بخاطرها ، وهو يراها تنغمس في تفكيرها العميق ، فاستأنف الكلام ليقول:

- أنا ليس من شأني أن أصارحك بهذا يا ابنتي ، ليس من واجبي أن أنبهك الى الخطر المحدق بك. لو قد ر ني أن أرى إحدى الموظفات ، غيرك أنت ، تسير في الطريق الموحل الشائك الحطر ، لما عمدت الى تنبيهها . . فتاة في مثل عمرك تعرف صالحها . ولكنني أحدثك الآن كأب لا كمدير . قلت لك وأعيد القول يا سلمى ، أنت عندي في مقام ابنتي . لذلك يا ابنتي أنا ابنتي ، واسمحي لي أن أناديك بيا ابنتي . لذلك يا ابنتي أنا أدعوك للانقطاع عن الاجتماع ، وعن الاتصال بشفيق رهبي وازدادت سلمى وجوماً وقلقاً واضطراباً والمدير يدعوها الى الانقطاع عن حبيب القلب والروح . . واستطاعت بعد جهد أن تتمتم :

- لماذا يا سعادة المدير ؟ .

ورشف المدير قهوته ونفث دخان لفافته وقال:

- تسألينني لماذا؟ . أنا أقول لك لماذا . . إنني أدعوك للابتعاد عن هذا الشاب لأنه لا يليق بك أولاً ، ولأنه من أصحاب السوابق في التغرير بالفتيات أمثالك ثانياً ، ولأنه ختلس محتال ثالثاً .

وشاهد المدير القلق والاضطراب يطللان من وجه أمينة الصندوق ، فتابع كلامه قائلًا لها :

- لا تقلقي ولا تضطربي يا ابني.. سأصارحك بكل شيء وسأضع أمام عينيك كل شيء ولك بعدئد أن تفعلي ما يطيب لك.. إسمعي يا سلمي.. إن الرجل النبيل الذي توسط لشفيق عندنا وأرغمنا على إسناد وظيفة له في شركتنا ، هو والد فتاة في مثل عمرك . . كان شفيق قد وعدها بالزواج عندما يتسلم وظيفة . . وطلبت الفتاة من والدها أن يتوسط له لدينا فتوسط . . وأسندنا الى شفيق وظيفة في شركتنا وراحت الفتاة تنتظر منه أن يبر بوعده لها . . ولكنه ، بعد أن أصبح موظفا ، بفضلها ، هجرها وغدر بها . . هذه و مأثرة ، من مآثر شفيق . . هذه و مأثرة ،

أما المأثرة ، الثانية ، فهي تلك التي اكتشفناها منذ أسابيع قليلة .. لقد اكتشفنا أن شفيقاً ، الموظف في شركتنا يتواطأ علينا مع بعض عملائنا ويبتزأموالهم بطرق غير قانونية باسم الشركة .. إن المبالغ التي وصلت الى يد شفيق، بواسطة احتياله هذا ، تتراوح بين خمسة وعشرة آلاف ليرة أنفقها كلها على موائد القيار .. شفيق وهبي مقامر عربق يا ابنق.. وكان أن عمدنا الى طرده من شركتنا . . واذا كنت تحرصين على سمعتك وعلى كرامتك وعلى اسمك ، وعلى شرفك ، وعلى نصاعة جبينك، فعليك أن تبتعدي عن هذا الذئب يا ابنتي . .

وذعرت سلمى وهي تسمع ما يقول المدير، وشعرت بالوهن وأحست بدوار شديد يعصف برأسها ووهنت قواها، وظهر الحزن والحوف والألم جلياً في عينيها. ولمس المدير مدى تأثرها واهتامها وحزنها وخوفها، فوقف يملك بيدها ويقول:

- سلمى . . خير لك أن تنقطعي عن المسير في طريق العموع الآن . . الآن أفضل من الغد يا ابنتي . . انقطعي عن المسير في هذا الطريق قبل أن تتورطي فيه ، قبل أن تستفيقي لتجدي نفسك غير قادرة على العودة . .

ومضت سلى في صمتها البارد الحزين الكئيب . . لم تجب بكلمة ، لم تستطع ان تنطق بحرف . . كلام المدير هد قواها ، وسحق قلبها وغمر روحها بالكآبة والحزن والأسى . . ماذا يقول المدير ؟ . هل يمكن أن يكون حبيبها شفيق نذلا محتالاً مقامراً غادراً . . المدير لا ينطق بالكذب . . هي ستجرب أن تنزل عند رأي المدير ، ستعمل جاهدة على نسيان شفيق ، ما لها وله ، فلتبتعد عن طريقه ، وطريقه نطرة محفوفة بالأشواك والصخور والوحول ، طريقه دطريق الدموع ، فلتبتعد عن طريق الدموع .

واستأنف المدير الكلام بعد قليل ليقول:

- لقد أوضحت لك كل شيء يا ابنتي ، وأفهمتك كل شيء ، ولك أن تختاري الطريق الذي تريدين..

ووقف المدير .. وكان وقوفه يعني أن المقابلة انتهت، وأن الحديث انتهى .. ووقفت سلمى .. واستطاعت بعد جهد ان تتمتم : شكراً لك يا سيدي المدير ..

قال مدير الشركة : على ماذا عولت يا ابنتي ؟

قالت: سأعمل بنصيحتك يا سيدى ..

قال: وتنقطمين عنه ؟

قالت بألم وحزن وأسى : أجل . . أجل .

وصافحها المدير هامساً في أذنها: فليوفقك الله يا سلمى وليبعد عن طريقك أولاد الحرام.

وخرجت سلمى من مكتب المدير والدمسوع تترقرق في عينيها . . وحاولت المضي في العمل ، إلا أنهسا عجزت عن العمل ، لم تستطع أن تعمل ولا أن تسجل أرفام المبالغ المكدسة في الصندوق رلا أن تفكر ، ولا أن تتكسلم . . كانت سلمى ، بعد ان استمعت الى حديث المدير في حسال مؤسفة مؤلمة . . ونادت الحاجب اليها : أرجوك قرص اسبرين . .

وجاءها الحاجب بالاسبرين فتناولته . . وأقامت ترقب حلول موعد الانصراف . . كانت بجاجة الى الراحة ، بحاجة الى التفكير ، بحساجة الى البكاء . . هي تريد أن تعود الى دارها لتدخل الى غرفتها وتفرغ كل ما في مآقيها من دموع

قانية الاحمرار ، فالكارثة النازلة بها هدّت قواها وأذابت فؤادها وأذلتها وحطمت آمالها الوارفة وأحلامها العذاب . . لقد تبخرت تلك الأماني الخضراء ، التي شيّدتها في خيالها ، لقد توارت في لحظة واحدة تلك القصور التي بنتها للمستقبل الآتي القريب .

يا للمصيبة تنزل بسلمي الترك لنهد قواها وتذري أمانيها وأحلامها وآمالها الباسمة السمحاء .

صدق من قسال: « إن الحب ألم وهم وأسى وشجون وعذاب ودموع » . الحب سراب « سراب لامع حلو جميل . الله خيال لا يُلمس ولا يروي غلة عطشان. لقد خدعت سلمى بالسراب الجميل . . واستفاقت فجأة على الحقيقة المرعبة المروعة . . .

وحان سوعد الانصراف من العمال ، فحملت سلمى محفظتها وخرجت من الشركة . . خرجت لتسير في الشارع الطويل الفسيح على غير هدى . . كانت الدنيا كلها سوداء في عينيها ، لم تكن تشاهد شيئاً بما حولها . . ما هناك سوى ضباب ، ضباب كثيف ينتصب أمامها ليحجب عن عينيها النور والضماء .

واتجهت سلمى نحو محطة القطار الكهربائي ، وقد عزمت على أن تستقل القطـــار وتعود الى دارها . . وإذا بصوت شفيق برن في أذنبها :

سلمى ! . سلمى ! . ما بِكَ ؟ . أنا هنا في انتظارك يا حبيبتى . .

والتفتت سلمي اليه بعينين تغمرهما الدموع وقالت :

- شفيق !. أنا تعبة ، مريضة ، الحمى تنهش جسدي .. أريد أن أعود الى الدار .. أريد أن أستريح . . لن أرافقك اليوم .. لن أسير معك .

واقترب شفیق منها هامساً: لقد أقلقت خاطري یا سلمی ما بك یا حبیبتی ؟ ما بك ؟ .

قالت وهي تحاول إخفاء دمعها : قلت لك أنا مريضة ... أريد أن أعود الى الدار وأرتاح.

قال وهو يملك بيدها : تعــالي معي . . سأوصلك الى الدار بسيارتي .

قالت برجاء واسترحام : لا ، لا ، أرجوك . . أرجوك دعني . . مأستقل القطار الكهربائي ، دعني .

-- ولا ، أنا سأنقلك بسيارتي الخاصة ، تعالى، تعالى .

وأرغمها على الصعود الى السيارة الهرمة العجوز . . وسارت بهما السيارة الى محلة المزرعة . . وفي الطريق حاول شفيق أن يستدرج سلمى الى الكلام ، حاول أن ينتزع سرها من صدرها ، إلا أن سلمى اعتصمت بالصمت العميق لا تخرج عنه . . ووصلت السيارة بهما الى الدائر . . وترجلت سلمى قائلة وداعاً يا شفيق .

وتمتم شفيق : بل الى اللقاء .. الى اللقاء غداً يا حبيبتي .

مأنتظرك غداً كالعادة قرب مكاتب الشركة وسنتناول طعام الغداء معاً .. الى الغد .

وتمتمت سلمي : إن شاء الله يا شفيق .

قــال: لا تقلقي خاطري عليك ِ يا حبيبتي ، يجب أن توافيني غداً في الموعد المضروب.

وعادت الى الهمس : إن شاء الله .

وسارت ، ودخلت الى الدار لتسرع بالدخول الى غرفتها فترتمي على سريرها وتجهش بالبكاء .

## سلمى في حيرة

غرقت سلمى في آهاتها ولوعاتها ودموعها ، وبكت . . . بكت مجرقة وحسرة وأسى ، ولم تستطع أن تجذب الكرى إلى مقلتيها طيلة ذاك الليل الطويل ، وما أطول الليل على قلوب العشاق المتيمين المعذبين . . وتقلبت سلمى في سريرها الوثير ، وكأنها تتقلب على وخز الإبر ، وحمم البراكين . . . وراحت تفكر بألم وعذاب ، ماذا عليها أن تفعل الآن ؟ . .

هل تنزل عند نصائح مدير شركة الاستيراد والتصدير اللبنانيه وتتخلى عن شفيق ؟.. وهل تستطيع أن تبتعد عن حبيبها شفيق ؟.. شفيق الذي أحبته ملء قلبها وروحها والذي عقدت على حبه الآمال العذاب ، وشيدت الأحلام الوارفة الخضراء .. إن شفيقاً هو كل ما قلك سلمى في هده الحياة من حب وهوى وعطف وشوق وحنين.

أتتخلى عن كل ما قلك في الحياة من هذه الأشياء الثمينة

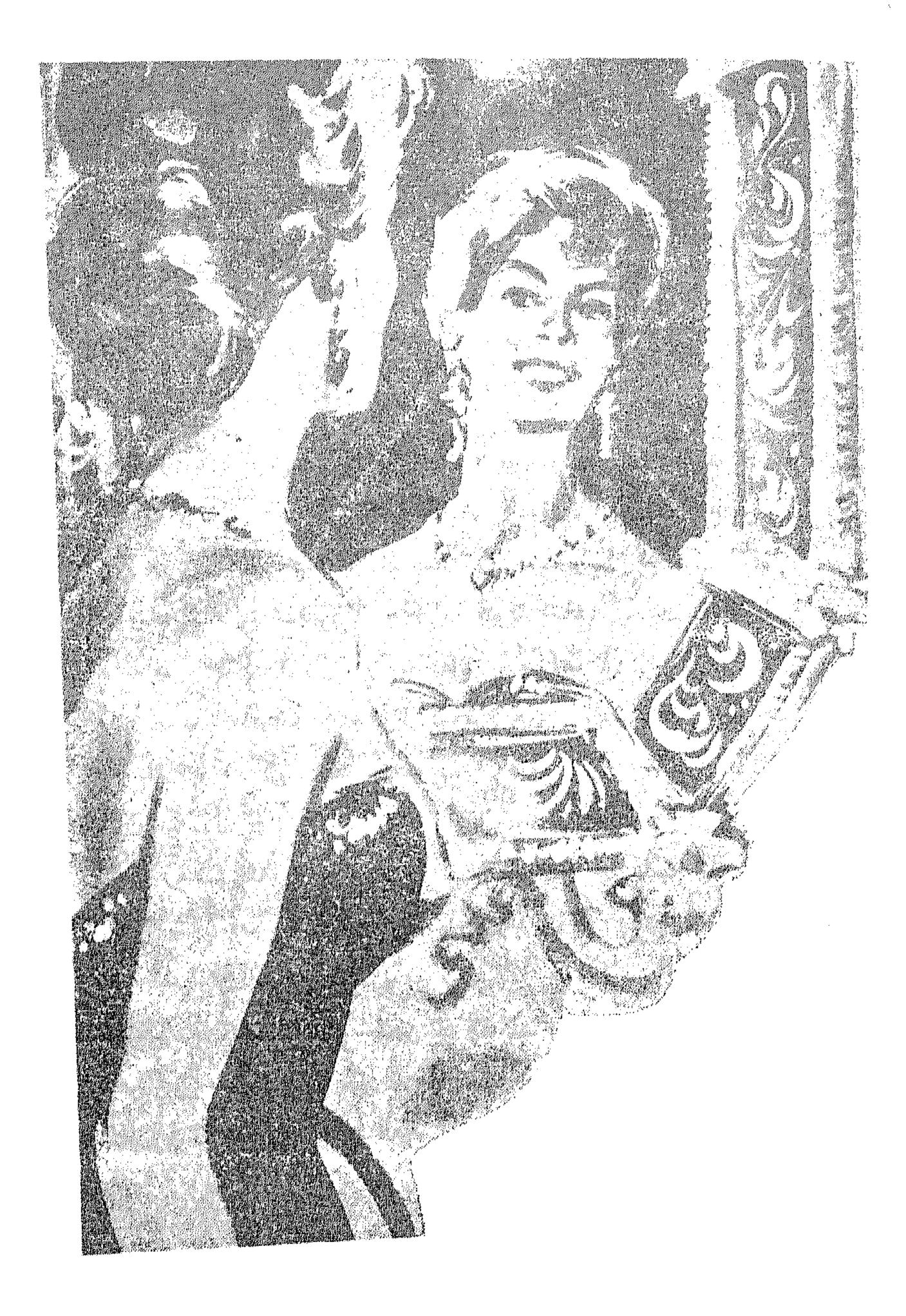

الغالية الرائعة السناء ؟.. أهكذا ينهار فجأة ، بلمحة بصر ، حبها الشامخ العنيف ؟ لا .. لا . . هي لن تتخلى عن حبيبها شفيق . . لن تبتعد عنه . . لن تهجره . . شفيق حياتها . . أتهجر حياتها ؟.. إنه روحها .. أتتخلى عن روحها ؟ .. هو سعادتها . . أتبتعد عن سعادتها ؟. لا .. لا .. هي لن تستطيع أن تنفذ أو امر المدير الكريم ، لن تستطيع أن تبتعد عن حبيب القلب والروح . . الموت أفضل لديها من الابتعاد عن شفيق .

وتمضي سلمى في التفكير: و ولكن ، . . وتتوقف عند كلمة ولكن . . لكن شفيقا محتال ، مقامر ، مختلس ، أتتورط في هوى شاب محتال ؟ أتنفمس في حب رجل مقامر ؟ أتمضي في غرام فنى مختلس ؟ ماذا ستكون حالها مع شفيق المختلس المقامر المحتال ؟ الى أين سبصل بها هواها ؟ الى أين سيقذف بها حبها الماصف المجنون ؟ لتكن عاقلة ولتبتعد عن النار التي تحيط بها من كل جانب وصوب ، قبل أن تحترق بالسنة اللهبب . .

ومضى الليل الطويل تقيدل الوطء على قلب سلمى . . وبدأت النجوم تتأهب للاختفاء وراء أنوار الفجر البعيد ، وسلمى الترك ساهرة في سريرها البارد الكئيب تبكي وتفكر بألم ودموع . . وبزغ الفجر ، وتلمست وسادتها فاذا بالوسادة مبللة بالدموع ، واستوت في السرير تمسح دموعها وتهمس في سرها : ماذا علي أن أفعل يا رب ؟ »

ولم تستطع أن تتخذ قراراً حاسماً . . لم تستطع أن تقر نهجاً تنهجه ، ولا أن ترسم خطة تنفذها . . ووثبت من السرير وقد ضاق السرير على رحبه بها ، وراحت تتمشى في الفرفة ذهاباً وإياباً ، والهم يعصر قلبها وروحها .

وتلألأت أنوار الصباح البيضاء وتسربت من زجاج النافذة لتغمر سرير سلمى بضيائها الواهي الجميل . . وراحت تغسل وجهها وترتدي ثيابها على مهل . . وانتهت من ارتداء ثيابها وخيوط الشمس الذهبية اللامعة تنسج وشاحها الذهبي المحموم فوق سريرها الوثير .

وأقبلت أمها حاملة لها القهوة . . وجاءت أختها نجلاء لترشف قهوتها في غرفة شقيقتها سلمى . . وجلسن ، الأم وسلمى ونجلاء يرشفن القهوة ويتحدثن . . وراحت الأم تمازح سلمى . . وشاركتها ابنتها نجلاء في المزاح ، إلا أن سلمى لم تكن لتطيق مزاحها . كان قلبها مغموساً بالظلام . . وروحها غارقة في يم سحيق من الألم والأسى والدموع . . وانتهين من رشف القهوة ، فهمت سلمى بالخروج من الدار ، إلا أن أمها الحنون أبت أن تدعها تخرج قبل أن تتناول طعام الصباح . . وتناولت الطعام دون شهية نزولاً عند رغبة أمها .

وخرجت من الدار ، والآلم يحز في نفسها والدموع تترقرق في عينيها .. وشخصت الى محطة القطار الكهربائي . ووقفت عند المحطة ترقب قدوم القطار . . واذا بسيارة شفيق تقف آمامها .. ودهشت سلمى .. ماذا جاء بشفيق الى ذلك الحي في مثل تلك الساعة ؟ فهي ليست على موعد معه .. ولم تكن لترقب مروره بذلك الشارع . . وأطل شفيق وهبي برأسه من السيارة الهرمة العجوز .. وابتسم لها .. وهمس وهو يفتح باب السيارة : إصعدي .

وترددت سلمى في الصعود الى سيسارة شفيق . . ألمدير حذرها من الاتصال بشفيق ومن مرافقته . . ماذا سيقول عنها مدير الشركة إن هو علم أنها جاءت إلى عملها بسيارة شفيق ؟ من المؤكد أن المدير سيغضب عليها . . وقد يحمله غضبه على طردها من الشركة . . لا ، هي لن تصعد الى السيارة القديمة العجوز .

وعاد صوت شفيق يرن في أذنها: تعالى يا سلمى، إصعدي الى السيارة يا حبيبتي .

وعادت الأفكار تدور في رأسها: هـــل تــــــــــل سيارة شفيق ؟ لا . . المدير يريدها أن تبتعد عن هذا الشاب . . المدير لا يريدها أن تستقل هذه السيارة . . المدير . المدير . المدير ولكن أنى المدير أن يعلم أنها خالفت نصحه وضربت بتحذيره عرض الحائط ؟ . . هو لا يحضر الى الشركة قبل الساعة التاسعة . . وهي ستكون هناك في الساعة الثامنة . . الن يعلم شيئاً . . وسمعت سلمى لن يقف المدير على أمرها . . لن يعلم شيئاً . . وسمعت سلمى صوت شفيق بعود الى التمتمة : أسرعي . . أسرعي يا سلمى القد أقبل القطار وتعطل السير . . أسرعي ، أسرعي . أسرعى .

وأسرعت سلمى بالصعود إلى السيارة . . وسـار شفيق بسيارته على مهل . وساد الصمت داخل السيارة ، فلا شفيق تكلم ولا سلمى . . وأخيراً ، وبعد ان سارت السيارة بها شوطاً بعيداً ، التفت شفيق إلى سلمى ليقول : أتعلمين يا سلمى انني لم أذق طعم النوم طياة ليلة أمس .

ووجمت سلمى . . ماذا يقول شفيق ؟ أيكون هو أيضاً مثلها لم يذق طعم الرقاد ؟ . . أتكون حاله شبيهة بجالها ؟ ولم تجب سلمى . . لم تفه بحرف . . بل هي انغمست في صمتها العميق على تفكير بارد حزين كئيب .

وعاد شفيق إلى الكلام ليقول: كنت ليلة أمس أفكر بك على قلق واضطراب. كنت في حال نفسية مؤلة. كنت أفكر بك وأقول في نفسي: ما بها سلمى ؟.. لماذا كان الحزن باديا على جبينها ؟.. لماذا كانت تعتصم بالتسمت؟ لماذا اعتذرت عن مرافقتي إلى المطعم ؟ . . أتكون قد ملت هواي ؟ . . أتكون قد ملت هواي ؟ . . أتكون قد ملت شاباً غير أتكون قد حبيبتي ؟ هل ؟ هل؟ شفيق ؟ هل أخسر سلمى ؟ . . هل أفقد حبيبتي ؟ هل ؟ هل؟ هل ؟ . . عشرات الأسئلة مرت في خاطري وأنا ساهر أدخن وأفكر ؟ . .

وقلقت ملمى واضطربت وشفيق يبوح لها بأسرار قلبه.. مسكين شفيق ، كم تعذب ليل أمس . . يبدو أن عذابها يتضاءل حيال عذابه . . هو يجبها . . من المؤكد أنه بجبها ويتفانى في حبها . لو لم يكن الحب متمكناً من قلبه لما تألم ، ولما بكى ولما سهر الليل يناجي طيفها ويفكر بها .

وعاد شفيق وهبي إلى الكلام ليقول بعد صمت قصير:
ملمى ما بك يا حبيبتي ؟ ماذا دهاك ؟ لماذا تغير قلبك ؟ . .
هل تحبين شاباً غيري ؟ . . قولي لي يا سلمى ؟ إذا كان حبي قد
قوارى عن قلبك الطاهر الحنون ، فصارحيني بالحقيقة يا حبيبتي ،
قولي لي كل شيء يا سلمى ، كل شيء ، لا تخفي عني شيئاً ،
قولي لي نهانا لم أعد أحبك يا شفيق به . قولي هذا لتجدي شفيقاً
عيمل جراح قلبه و دموع روحه ، و يبتعد عنك إلى الأبد .

وأهاج كلامه المؤلم الشجي الحنون دموعها، فبدأت اللموع تتدحرج غزيرة على وجنتيها. وهمس شفيق وهو يرى دموعها تتواثب من عينيها النجلاوين على غزارة واندفاع: سلمى ما يك يا حبيبتي ؟ لماذا تبكين ؟ أتريدين الابتعاد عن شفيق ؟ أيهون لديك حبيبك شفيق يا سلمى ؟ .

وحاولت سلى الترك الكلام ، إلا أنها لم تستطم إلى الكلام سبيلا . كانت الدموع تقطع عليها سبيل الكلام ، كان الألم يخنقها ، والأسى يعذب روحها . . وهمس شفيق : من هو هذا الشاب الذي تحبينه يا سلى ؟ من هو هذا الذي لعب بمقلك السلم وخدع قلبك النبيل الشريف ؟ من هو ؟ من هو ؟ مل أستطيع أن أعلم من هو ؟ .

واستطاعت سلمي أن تتكلم ، وقد استفزها اتهام شفيق ، وتمتمت : أنت على خطأ يا شفيق، أنا لا أحب أحداً سواك... ليس ثمة حب دخل الى قلبي غير حبك ! ليس هناك إنسان غزا قلب سلمى ، لا قبلك ولا بعدك . . ثق يا شفيق انه اذا قدر لنا أن نفترق يوما ، فأنا لن ألتفت إلى أي شاب ما حييت .

فاطمأن قلب شفيق وهو يسمع كلام سلمى: الحمد الله ما الحمد الله من عزا قلب حبيبته سلمى . . إنه ما زال يتربع في ذلك القلب النبيل على الرحب والسعة . . وهمس : ولكن ما بك حزينة الفؤاد كسيرة الخاطر دامعة المعين ؟ مل أستطيع أن أعلم ما بك يا حبيبتي ؟ .

وتمتمت سلمى وهي تمسح دموعها : هناك سر يعذبني يا شفيق . . أنا لا أستطيع أن أبوح لك بهذا السر .

قال: إذا كنت تحبينني فانه يجب عليك أن تبوحي لي يا سلمي بجميع أسرارك. ليس بيني وبينك أي سر. ها أخف أنا قد أطلعتك على أسراري ، على كل أسراري ، لم أخف سرا ، فلماذا تعمدين أنت إلى إخفاء الأسرار عني يا حبيبتي ؟ قالت : سري يختلف عن جميع أسرارك يا شفيق إنه سر هائل مروع نخيف ، هذا السر سينزل معي الى القبر ، أنا لن

أبوح به لأحد .
وتمتم شفيق : هذا دليل على أنك لا تحبين شفيقاً . . لو كنت تحبينه لما ترددت في إفشاء جميع أسرارك أمامه .
قالت : سل قليك ينبئك الخبر اليقين . . سله يقل لك :

إن سلمى تحبك وتتفانى في حبك .

قال بإصرار: أربد أن أعلم مـــا هو هذا السر الذي يعذبك ويؤلم روحك . . أربد أن أعلم كل شيء كل شيء يا سلمى . .

وتمتمت سلمى : مستحيل .. مستحيل يا شفيق .. وكانت السيارة قد وصلت بهما إلى شارع اللنبي ..

وقبل أن تفترب السيارة من مبنى شركة الاستيراد والتصدير همست سلمى في إذر شفيق : أرجب أن توقف السيارة هنا .. هنا يا شفيق ، بعيداً عن مكتب الشركة ..

ودون تردد ، ودون أي اعستراض أوقف شفيق وهبي السيارة ، وقبل أن تترجل سلمى من السيارة همس شفيق : سأنتظرك بعد انتهاء دوام العمل ... أريد أن أتناول طعام الغداء معك اليوم ...

وحاولت سلمى الاعتذار .. حاولت الرفض ، قالت : لا يا شفيق ، لا .. أنا لن أستطيع أن ألبي دعوتك اليوم ، دع ذلك إلى فرصة أخري يا حبيبي ..

قال بإصرار: لا.. مأنتظرك اليوم أمام مبنى الشركة. يعد أن ينتهي دوام العمل، سنشخص إلى محلة الروشةونتناول طعام الغداء معاً..

قالت: لا .. لا.. أرجوك ، أرجوك أن تعفيني اليوم من تناول الغداء معك يا شفيق ..

قال بإصرار: أنت لا تحبيني .. لقد تأكدت من ذلك.. أنت تخشين أن يشاهدك حبيبك الجديد معي فيغضب عليك..

إما أن تلبي دعوتي اليوم ، وإما أن نفترق إلى الأبد .. إذا لم توافقي على تناولطعام الغداء معي، وإذا لم تنزلي عند طلبي.. فثقي أنك لن تشاهدي شفيقاً مدى الحياة ..

قال شفيق هذا وأدار محرك السيارة ...

وترجلت سلمى من السيارة وعاد شفيق إلى الهمس: أنا سأكون في انتظارك أمام مبنى الشركة بعد انتهاء الدوام ، ولك أن تختاري ، إما مرافقتى وإما الإنفصال!

وكان عليها أن تحدد موقفها بسرعة ، كان عليها أن تسير وتبتعد عن سيارة شفيق قبل أن يشاهدها أحد موظفي الشركة وبصل الخبر إلى المدير .. فتمتمت : طيب .. ولكن لا تقف بسيارتك هنا في هذا الشارع .. انتظرني هناك قرب البرلمان.. سأوافيك في تمام الساعة الثانية إلى هناك!

قال: سأكون في انتظارك يا حبيبتي!!

وسار شفيق بسيارته العجوز!! وسارت سلمى إلىالشركة والأفكار المقلقة تدور في رأسها على سرعة واندفاع! مساذا عليها أن تفعل الآن؟ هل توافي شفيقاً إلى الموعد المضروب؟ هل تتناول طعام الغداء معه؟ هل ستخلف الموعسد؟ ماذا عليها أن تفعل؟ ليست تدري! ليست تدري! ليست تدري!

ودخلت إلى الشركة ، وانصرفت إلى العمل والهواجس والأفكار تعصف برأسها الجميل ، وكانت قلقة الخاطر ، معذبة الفؤاد! وعادت تسائل نفسها وهي منصرفة إلى العمل ، ماذا مأفعل ؟ ماذا سأفعل ؟ هل أغضب المدير ؟ هل أغضب شفيقاً ولم تفكر بمصيرها ، لم تفكر بمصيرها ، لم تفكر بالنسائح التي نفحها مدير شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية بها .. لم تفكر إلا بحاضرها ، فراحت تتمتم في سرها : ماذا سأفعل ؟ هل أغضب شفيقا ؟ أم أغضب المدير ؟؟ !

ومضى الوقت في سرعة واندفاع ، واقترب موعد العمل من الانتهاء ، وسلمى الترك منصرفة إلى التفكير، واهتدت بعد تفكير طويل إلى حل ينقذها من المأزق الحرج، هي لنتغضب شفيقاً ولن تغضب المدير استلبي دعوة شفيق اليوم الى تناول الطعام . تذهب برفقته إلى محلة الروشة ، وتتناول طعام الغداء معه وتدعوه إلى التريث والتروي .. تطلب إليه أن يخفف من دعوته إلى تناول الطعام . ستقول له : «أنا لم أعد أستطيع أن دعوته إلى تناول الطعام . يكفي أن نجتمع مرة واحدة في الأسبوع »وشفيق سيوافق على رأيها ..

لم يكن شفيق وهبي ليخالف لها يوماً أي رأي.. سترافق شفيقاً اليوم فلا تفضيه ، وأنتى للمدير أن يعلم أنها تناولت الفداء مع شفيق .. "

واطمأنت وقد توصلت إلى هذا الحل الموفق. . هذا الحل الذي ينقذها من الحيرة والقلق والاضطراب . . هي لن تغضب شفيقاً ولن تغضب المدير . . ه عالهانه حل موفق مضمون النجاح . . وحان موعد الانصراف !

وخرجت سلمي من الشركة ، وعادت الأفكار تعصف بها

وهي تسير في الشارع الفسيح الأرجاء، وعادت الأسئلة تتراقص في رأسها : مأذًا ؟ هل تشخص الى شارع المعرض ، إلى قرب البرلمان حيث ينتظرها شفيق ؟ ولكن إذا علم المدير بأمرها ؟ ماذا ستكون النتيجة ؟ ...

لا .. هي لن تذهب إلى شفيق ، ستعود توا إلى الدار ، ولكن ، ولكن شفيقاً قال لها : إذا تخلفت عن الموعد، إذا لم قوافقي على تناول الطعام معي اليوم ، فأنت لن تري وجهي عدى الحياة الميون لديها شفيق ؟ لا ! لا ! هي ستشخص إليه وتتناول وإياه طعام الغداء ثم تعود إلى الدار ، ولا من رأى ولا من سمم !!

وسارت نحو البرلمان ، وكانت سيارة شفيق هنساك في انتظارها ، وكان شفيق في حال نفسية ، كان يخشى أنتخلف سلمى موعدها معه ، أما الآن ، قد شاهدها مقبلة نحوه فقد ارتاح قلبه وعرفت شفتاه نعمة الابتسام ! وفتح شفيق باب السيارة أمام سلمى وهمس : أهلا سلمى، أهلا سلمى، تفضلي، تفضلي يا حبيبتي ، إصعدي !!

وتفضلت سلمى، وصعدت إلى السيارة لتجلس قرب شفيق، وأدار شفيق محرك السيارة فسارت بهما ببطء وانثاد في الطريق إلى محلة الروشة!

وهناك ، في مطعم هادى، فسيح الأرجاء ، يشرف على أمواج البحر المتواثبة الزرقاء ، جلس الحبيبان يتناولان الطعام ويتحدثان أحاديث الحب والهوى والحنين !! ولم يفاتح شفيق

حبيبته سلمى بأمر ذلك السر الذي يعذب قلبها ، لم يتحدث إليها بشيء حتى انتهيا من تناول الطعام ، وفيا هما يرشفان القهوة ويدخنان ، التفت شفيق إلى حبيبته الحسناء ليقول ، فجأة ودون مقدمات: ما هو هذا السر الذي يعذبك الشفيق ، وفوجئت سلمى بالسؤال ، وغتمت : قلت لك يا شفيق ، أنا لا أستطيع أن أبوح بهذا السر ..

وألقى شفيق وهبي باللفافة من يده ووقف ليقول: إذن وداعاً يا سلمى .. أنا لا أستطيع أن استمر في حب فتاة لا تحبني ، لا أستطيع أن أحب فتاة تخفي عني أسرارها. وأرجو أن تذكريني يا سلمى ، كما أذكرك وأن تحني إلي كما أحن ، إلىك وداعاً ، وداعاً ..

وخيل لسلمى أنه حازم في ما يقول فذعرت..وأمسكت بيدد لتقول : لا يا شفيق ..لا يا حبيبي لا تذهب .. إجلس، إجلس، إجلس..

وأبى شفيق أن يجلس. أبى أن ينزل عند طلب سلمى. وهمس: لا يا سلمى، لا يا حبيبتي ، لن أجلس ، لماذا أجالس فتاة تخفي عني أسرارها ؟ لماذا أجلس قرب فتاة تكرهني ؟ لا . . رحم الله أيامنا العيذاب. . رحم الله حبنا الطاهر الندي الذي كان عمره قصيراً كعمر الزهور والورود . .

وأبت سلمى أن تترك يده،وهمست : عيب يا شفيق نحن في مكان عام ولسنا داخل دار .. الكل بشاهدونني الآن أمسك بيدك وأطلب إليك الجلوس. إجلس لنتحدث ونتفاهم.

قال: بماذا تريدين أن تتحدثي ؟ ماذا تريدين أن تقولي ؟ هل أنت ستبوحين لي بسرك ؟ كلمة واحدة . . أجــل ، أو ، لا . .

وأدركن سلمى أنه مصر على سماع الجواب النهائي، وكان عليها أن تجيب ، أن تقول : « أجل » فتحتفظ بشفيق ، أو أن تقول « لا » فتخسره إلى الأبد ...

لم يكن لديها الوقت الكافي للتفكير؛ كان عليها أنتجيب بسرعة .. وأجابت بسرعة قائلة : أجلل ، يا شفيق ، أنا سأبوح لك بهذا السر . لن أخفي عنك شيئاً يا حبيبي ، لن أحجب عنك سراً ، سأبوح لك بكل شيء . . إجلس يا شفيق ، إجلس يا حبيبي ، أرجوك ، أرجوك أن تجلس . وجلس شفيق ، إجلس يا حبيبي ، أرجوك ، أرجوك أن تجلس . وجلس شفيق وقد اطمأن إلى نجاح خطته الموفقة . وهمس :

فصمتت سلمى برهـــة .. وراحت تحدق بأمواج البحر المتدافعة نحو الشاطىء الفسيح الأرجاء لتتحطم فوق الصخور. والتفتت إلى شفيق بعد صمت قصير لتقول :

- شفيق! .. قبل أن أبوح لك بسري أريد أن أطرح عليك سؤالاً وأريدك أن تجيبني على سؤالي بكل صدق وبكل صراحة ..

قال: سلى ما تريدين وثقي أن شفيقاً سيكون صريحاً معك إلى أبعد حدود الصراحة .. لم يكن شفيق يوماً ليخفي عنك سراً يا حبيبتي يا سلمى . وقالت سلمى : ــ أريد أن أعلم لماذا تركت العمل في شركة الإستيراد والتصدير يا شغيق ؟

وتمتم شفيق وهبي : لقد قلت لك السبب . . أنا شاب طموح أريد أن أنشىء شركة لحسابي الخاص، فقدمت استقالتي من الشركة وانصرفت إلى تأسيس شركتي !

وتمتمت سلمى باسترحام ورجاء: إنني استحلفك بجبنا ، بحياتي يا شفيق أن تصدقني الخبر ، هل هذا هو السبب الذي من أجله تركت العمل في الشركة ؟ ...

ودون تردد همس شفیق :

إنني أقسم لك بجبنا ، وبحياتك الغالية عندي ان هذا هو السبب الوحيد في استقالتي من الشركة . قالت سلمى : ألم تطرد من الشركة ؟وتتم بتساؤل ودهشة : أطرد ؟ أنا أطرد؟ ولماذا أطرد؟ هل هناك من ضحك منك وأخبرك انني طردت من الشركة ؟ وأومأت سلمى برأسها مشيرة بالإيجاب . وطفت ابتسامة هزء وسخرية على شفتي شفيتي وهبي وهمس : من هو اربد أن أعلم من هو ؟ وأبت سلمى أن تقول له من هو . . أبت أن تقول له ما دار بينها وبين المدير من حديث ، إلا أن شفيقاً غضب وعاد إلى الوقوف ليقول : إذا لم تطلعيني على أسم هذا النذل فأنا سأضع حداً فاصلا الآن لعلاقتنا يا سلمى . ان الأمر يتعلق بكرامتي ، وكرامتي عزيزة على قلبي . وعادت الى الرجاء والاستعطاف : أرجوك إجلس ، إجلس يا شفيق . إجلس يا حبيبي . قال :

وتطلعينني على إسم الواشي اللئم ؟ .. قالت : أجل أجــــل وأطلعك على إسمه .

وجلس شفيق والغضب يعصف سه . . وهمست سلمى ؛ إسمع يا شفيق اسمع يا حبيي ، أن سأطلعك على كل شي ، لن أخفي عنك شيئا . ولكنني أريد منك أن تطلعني على كل شي و لا تخفي عني شيئا . . قسال : أنا لم أكن يوما لأخفي عنك شيئا يا حبيبتي قالت : إسمع إذن . . يبدو ان مدير شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية شاهدني ذات يوم في سيارتك . ودعاني اليه ليقول لي : أريد منك الانقطاع عن شفيق وهبي . . شفيق ليس بالشاب النظيف الكف ، الناصع الجبين . لقد أجبرنا على طرده من الشركة نظراً لسوء أخلاقه ولاقدامه على هفوات كبيرة . إن على العتمل به تسيء إلى محمتك وإلى شرفك وإلى كرامتك يا سلمى .

وخيل لسلمى أن شفيقاً سيغضب وسيثور ويقول: أنا سأشخص الآن فوراً إلى المدير وأعاتبه على ما بدر حبالي، إلا أن شفيقاً لم يقدم على شيء من ذلك . . بل هو أشعل لفافة نفث دخانها في الفضاء وهمس بكل رصانة ووقار . . أهذا هو السر الذي يعذبك يا سلمى ؟ وتمتمت سلمى : أجل يا شفيق أجل يا حبيبي . كان علي أن أنزل عند طلب المدير ، كان علي أن أنزل عند طلب المدير ، كان علي أن أضحي بمستقبلي في الشركة . أنت تعلم يا حبيبي أي رجل صارم قاس هو مدير شركة الاستيراد

والتصدير .. صدقني يا شفيق انني شعرت بالوهن والألم والعياء وكلام المدير يقع مني في الأذنين منسذ ان تحدث إلى وانا لم أذق طعم النوم، منذ ذلك اليوم وانا أتعذب وأتألم وأبكي.

واتسعت الابتسامة على شفتي شفيق وهبي ونفث دخان اللفافة في الفضاء وراح يحدق بالأمواج الزرقاء ليقول: إسمعي يا سلمى . . ان مدير الشركة بات بكرهني كرها شديداً ، لا سيا بعد ان علم انني بدأت بإنشاء شركة من نوع الشركة التي يديرها ، شركتي يا سلمى ستضارب شركته ، وقد تقضي عليه . . لقد حاول المدير صرفي عن التفكير بتأسيس شركتي ، أغراني بترفيعي في شركته ، عرض علي منصب مساعد ، إلا انني رفضت وأصررت على الاستقالة . . وراح المدير يعمل على الانتقام مني فلم يحد طريقاً الى الانتقام سوى طريق قلبي ، فعمد الى الوشاية بي عندك .

فوجمت سلمى . كلام شفيق معقول . . قد تكون الغيرة ثارت في قلب المدير فعمد الى تشويه سمعة شفيق . . يا لها من غبية ، كيف لم تدرك هذا قبل الآن ؟ . . وعاد شفيق وهبي الى الكلام ليقسول : أنا سأعرف كيف سأنتقم من مدير شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية . سأعرف كيف أحطمه وأحطم شركته وأنزل به وبها المصائب والكوارث والويلات.

وارتاحت سلمى بعض الارتياح وقد وضحت لها نصاعة جبين شفيق. الحمد الله. لقد أراح شفيق قلبها ، فليرح الله قلمه النبيل الشريف. ولكن ظلت هناك معضلة تشغل بالها. هل تستطيع مواصلة علاقتها بشفيق ؟ . . ألا يعمد المدير الى الانتقام منها ويعمد الى طردها من الشركة ؟ . . والتفتت إلى شفيق : لقد آمنت بصدقك يا حبيبي . انت على حق . يبدو ان المدير أراد الايةاع بك ليحطم قلبك ويشغلك عن التفكير بإنشاء شركة تضاهي شركته . ولكن ماذا عساي أن أفعل الآن وقد حذرني المدير من الاتصال بك .

وخيل الى سلمى ان شفيقاً سيقول لها استقيلي منالشركة. انا ساسند اليك منصباً رفيعاً في شركتي ، بصورة مؤقتة ، ريغا يتم زفافنا . . هكذا خيل اليها ، إلا ان شفيقاً لم يقل هذا ، بل هو نفث دخان اللفافة المحتضرة في الفضاء وهمس : أرى ان نتقي شر هذا المدير الآن . . إسمعي يا حبيبتي . انا أنقلك بسيارتي بعد اليوم . لن أوافيك إلى شارع اللنبي . فوجمت سلمى ماذا يقول شفيق . أيدعوها الى الابتعاد عنه ؟ . إلا أن وجومها تبدد وهي تسمع شفيقاً يكل حديثه فيقول : سيكون لقاؤنا في مكان بعيد عن عيون الرقباء ، انني أخشى أن يعمد المدير إلى الاساءة اليك اذا علم انك لم تنفذي أو امره . انا لا أريد ان أكون سبباً في إيذائك يا حبيبتي .

وعاد الاطمئنان يموج في قلب سلمى النرك . . وهمست : كا تريد يا حبيبي . قال : إسمعي يا حبيبي . غدا سنلتقي هنا . في هذا المطعم . ستستقلين سيارة تاكسي بعد ان ينتهي

دوام العمل وتحضرين الى هنا .. وسأكون أنا هنا بانتظارك ، فنتناول طعام الغداء معاً . . ثم نذهب في نزهة الى صيدا . . ما هو رأيك يا سلمى ؟ وتمتعت سلمى بفرح وارتياح : كا تريد يا حبيبي كا تريد .

وأمسك بيدها يشدها بشوق وحب وهوى وهمس: يا حياة شفيق يا سلمى . . وأغمضت سلمى الترك عينيها ويد شفيق تشد يدها . . وهمست : يا حبيبي يا شفيق وارتاحت سلمى الترك كل الارتياح . لقد أراحها حبيبها شفيق من آلامها وعذابها ودموعها . . يا له من حبيب نبيل كريم شريف .

## سلمى ضحية

الجو مكفهر عبوس . . والفيام تنتشر في الفضاء سوداء دكتاء بمطرة ، والأمطار بهطل بغزارة على بيروت . والسيول تغمر الشوارع وتقطع على المارة الطريق . . وخرجت سلى من دار شركة الاستيراد والتصدير ، وقد انتهى دوام العمل في المشركة . . ووقفت أمام الباب الكبير تنتظر مرور سيارة تأكسي لتستقلها وتطير بها الى محلة الروشة ، حيث ينتظرها حبيب القلب والروح . . وطال انتظار سلى والسيارة المرجوة لم تطل . . وأخيراً ، وبعد انتظار طويل مرت بها سيارة تكسي فخمة حديثة الصنع . . ورفعت سلى يدها تلوح السائق وتنادي : تاكسي ! . . وتوقفت السيارة . . وأطل السائق برأسه من النافذة ليقول : أمر ؟ . وأسرعت سلى الى السيارة تفتح بابها وتلقي بجسدها على مقعد السيارة وتقول السيارة تفتح بابها وتلقي بجسدها على مقعد السيارة وتقول المها وتلقي المها المها وتلقي المها المها وتلقي المها المها وتلقي المها وتلقي المها المها وتلقي المها المها وتلقي المها المها وتلقي المها وتلقي المها وتلقي المها المها وتلقي المها وتلقي المها و تلقي المها وتلقي المها و

وانطلقت السيارة الأنيقة بها الى محلة الروشة. وفيا السيارة الفخمة تجتاز بهما شوارع بيروت المغمورة بالسيول ، راحت ملمى ، تجفف ، بمنديلها شعرها وثيابها ومحفظتها التي بللتها الأمطار .. ووصلت السيارة بها الى محلة الروشة . . وهناك أمام ذلك المطعم ، حيث كانت تجلس مع شفيق وهبي بالأمس ووثبت من السيارة تحت وابل الأمطار الغزيرة لتسرع بالدخول الى المطعم ، حيث كان شفيق في انتظارها على جمر ونار .

ووقف يصافحها ويرحب بها مجرارة وشوق : أهلا يا حياة شفيق . . وجلست سلمي والابتسامة الوضاحة تغمر شفتسها النديتين . . وهمس شفيق : الحقيقة هي انـــني خشيت ألآ تحضري الآن تحت هذه الأمطار العارمة يا سلمي . خيل إلى انك ستشخصين توا الى دارك وانت تشاهدين الأمطار تبطل بغزارة والسيول تغمر الشوارع والطرقات. الآن. الآن تأكدت من انك تحبين شفيقا ،..وأمسكت سلمي بيد شفيق تشد أصابعه وتهمس: يا مجنون . . أيخيل البك ان الأمطار والسيول والوحول وكل ما في الطبيعة من أهوال تقعد بسلمى عن موافاة حبيبها شفيق الى الموعد المضروب ؟ أيسمح لك قلبك بأن تشك بحب سلمي وباخلاصها وبوفائها يا حبيبي ؟ قال مازحاً: ان عين الحب عماء. وأنا أنظر السلك بعنى العمياء يا حبيبتي . من يدري ؟ قد لا يكون الحب في قليك من نفس ونوع ووزن الحب في قلبي ؟.فشدت أصابعها أصابعه

وهمست: ان حبي لك يفوق حبك لي يا شفيق ، قال : وكأنه يشك بما تقول : صحيح يا سلمى ؟ وهمست مؤكدة : وحياة عينيك صحيح وألف صحيح يا حبيبي .

قال: يا لسعادتي بحبك الطاهر النبيل يا حبيبتي . إن كل ما في الأرض من سعادة لا يوازي سعادة شفيق وهبي مجب حبيبته سلمي الترك .

صدقيني يا سلمى إذا قلت لك انك لدي كل شي في هذه الحياة . إذا فقدتك يوماً – لا سمح الله – فقدت كل شيء . وانتشت سلمى بكلمات حبيبها الولوع . . وآمنت بما يقول : شفيق صادق في حبه مخلص في هــواه . . هو شريف كريم نبيل . كم كانت غبية حمقاء يوم صدقت وشاية المدير به وآمنت بكلام ذلك المدير .

وأقبل الخادم حاملًا لهما الطعام ، فجلسا يتناولان الطعام ويتسامران ويتناجيان ويتبادلان أحاديث الحب والشوق والحنين . . وانتهيا من تناول الطعام دون أن ينتها من أحاديثهما . . وطال الحديث بينها، طال حتى الساعة الخامسة من المساء . . من الساعة الشانية حتى الساعة الخامسة ، والحبيبان المتيان جالسان في ذلك المطعم الفسيح الأرجاء المطل على أمواج البحر الهائجة السوداء يتحدثان ويتسامران ويتناجيان ويرسمان قصور الأماني ومعاقل الأحلام .

وراح شفيق يفرش الأزهار والورود والرياحين في طريق

ملى: غداً يا سلى عندما توطد شركتي أقدامها وترسخ دعائمها سنتزوج. وستكون حفلة زفافنا زينة الحفلات. الوزراء والنواب والوجهاء والأثرياء ، وزملائي أصحاب الشركات الكبرى ، والأدباء والصحافيون ورجال المال والعلم والسياسة والاقتصاد. ونطير إلى أوروبا حيث نقضي شهر العسل . . شهر العسل ؟ . . شهر واحد فقط ؟ لا يا حبيبتي حياتنا كلها ستكون شهوراً من العسل . . ثم ، ثم نعود إلى لبنان . وأكون قد بنيت قصري على ربوة هادئة خضراء تطل على بيروت فنعيش معاً في القصر عيش الأزواج السعداء .

إطمئني يا سلمى إطمئني يا حبيبتي ، شفيق وهبي سيكون لك ، نعم الزوج ونعم الحبيب المخلص الوفي . . ثم ، ثم بعد أن أطمئن إلى مصير قلبي أنصرف إلى الاهتام بأمور شركتي ولن أنسى مدير شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية ، هذا المدير الحبيث الذي حاول تشويه سمعتي لديك . هذا المدير سيكون حسابه عسيراً عندي سأحاربه وأحارب الشركة التي يديرها حرباً لا هوادة فيها . سأخرب بيته وأقضي على شركته القضاء المبرم . سترين يوماً كيف سيكون انتقام حبيبك شفيق هائلا ، مروعاً رهيباً . .

وانتشت سلمى النرك بحديث حبيبها شفيق. وآمنت بكل كلمة نطق بها ، وشعرت بالسعادة الوارفة الظلال يغمر حنايا قلبها وروحها. يا لسعادتها الهانئة الباسمة السمحاء. هي

ستصبح يوماً زوجة شفيق وهبي ، صاحب الشركة الكبيرة ، وستسافر وإياه إلى أوروبا ثم تعصود وإياه . يدها بيده إلى لبنان ، وتقيم وإياه في القصر الشاهق الكبير الجاثم على الربوة الحضراء المطلة على بيروت إنها أحسلام رأئعة باسمة وضاحة السناء ، فمتى متتحقق هذه الأحلام ؟ .



وألقت سلمى نظرة سريعة علىالساعة المشدودة إلى معصمها لتقول: الساعة بدأت تميل إلى الخامسة والنصف يا شفيق وهبي يجب أن أعود إلى الدار يا حبيبي . . وألقى شفيق وهبي نظرة إلى ساعته أيضاً وهمس الاأوه به . لقد مضى الوقت سريعاً . . أتعرفين يا سلمي ؟ . . عندما أكون قربك أنسى كل نفسي ، فتمر الساعات دون أن أشعر بمرورها . . ووقفت سلمى لتقول : فلنعد يا حبيبي . . ووقف شفيق هامسا : كا تريدين يا حبيبي . قالت : سأستقل سيارة تاكسي وأعود إلى الدار . قال : لا . الجو مكفهر عبوس ، والأمطار ما زالت تهطل بغزارة . لن أدعك تعودين وحدك إلى الدار . أنا سأنقلك في سيارتي . قالت : ولكن . . فقاطعها : ولكن ماذا ؟ تخشين أن يشاهدك المدير في سيارتي ؟ . لا تخشي شيئاً . المدير لا يخرج من داره في مثل هذا اليوم المطر الكئيب .

وصمتت سلمى . . وسار شفيق ، وسارت قربه . ودلفا معا إلى السيارة تحت وابل الأمطار . . وجلس شفيق يقود السيارة وجلست سلمى قربه . . وهمس شفيق قبل أن يدير محرك السيارة ما رأيك يا سلمى في نزهة قصيرة نقوم بها إلى خلدة فهي قريبة من هنا . هي لا تبعد سوى دقائق قليلة ؟ قالت وهي تنظر إلى ساعتها : ولكنني تأخرت في العودة إلى الدار يا حبيبي . قال : أنا لا أرتوي من التحدث اليك ، لا أشبع يا حبيبي ، أنا جشع ، نهم لا أرتوي ولا أشبع .

وضحكت سلمى، وهمست: كا تريد يا حبيبى، كا تريد وأدار شفيق محرك السيارة، فسارت تتبادى بها تحت الأمطار الغزيره في طريق خلدة . . وراح شفيق يحمدث سلمى بعض الأحاديث العاطفية وهو يقود السيارة المحوز . . ووصلت السيارة بها وها غارقان في حديثها الممتع الشجي، واجتازت السيارة بها خلدة وأطلت على الدامور وها منصرفان إلى المها أشرفا على الدامور واجتازت السيارة الهرمة بها الدامور وها في نشوة حالة ، والأمطار السيارة الهرمة بها الدامور وها قي نشوة حالة ، والأمطار الطريق . .

ولم تتنبه سلمى الترك إلى انها وصلت مع شفيق إلى ضواحي صيدا . . لم تتنبه سلمى إلى ذلك لأن حديث شفيق العذب الحنون أنساها كل شيء . . وفجأة توقفت السيارة إلى جانب الطريق ، أمام منزل قديم العهد غارق وسط أشجار الحور والسرو الباسقة الحضراء . . والتفتت سلمى إلى حبيبها شفيق لتقول : ما بك يا شفيق ؟ لماذا أوقفت السيارة هنا ؟ . . وتظاهر شفيق وهبي بالقلق وهمس : لا أعلم ما أصاب محرك السيارة ! . . لقد توقف فجأة يا حبيبتي . .

وعادت سلمى تلقي نظرتها على الساعة، فإذا بالساعة تشير إلى السابعة من الليل، والظلام يكتنف تلك الأرجاء والأمطار تهطل بقوة وغزارة واندفاع. والسيول عارمة جارفة في

الطريق والطريق البعيد يكاد يقفر من السيارات ليس هناك سوى سيارات قليلة تمزق بأنوارها الساطعة من حين إلى آخر الظللم الدامس المدلهم . . وشعرت سلمى الترك بالخشية وبالإنقباض والتفتت إلى شفيق لنقول : ماذا سنفعل الآن يا حبيبي ؟ قال : سأجرب أن أصلح الخلل في الحرك . قال هذا وترجل من السيارة تحت الأمطار وراح يعالج محرك السيارة . . وخشيت سلمى أن تبلل الأمطار جسد شفيق فنادته اليها : شفيق ! . . تعال با حبيبي ، إصعد إلى السيارة اتق الأمطار ، ستعود إلى إصلاح السيارة عندما ينحبس المطر ونزل شفيق عند طلب سلمى . . وعاد إلى السيارة فراحت معد أن بللت الأمطار ثيابه . . وجلس في السيارة فراحت سلمى تجفف المياه العالقة بثيابه بمنديلها . . والتفت إلى سلمى لمقول :

- يبدو ان الأمطار ان تنقطع .. ما رأيك في اللجوء إلى هذه الدار الجائمة تحت أغصان همذه الأشجار ؟ ريئا تهدأ العماصفة ويصفو الجو . . قالت : ولكننا لا نعرف من هم أصحاب هذه الدار . قال : ما لنا ولهم . نحن سارتاح قليلا في دارهم ، وعندما ينحبس المطر نصلح السيارة ونعود أدراجنا . قال شفيق وهبي هذا وفتح باب السيارة وهم بالترجل ، إلا أن سلمى أمسكت بيده لتقول : لا يا شفيق ، لا يا حبيبي . فلنظل هنا في السيارة . لماذا ندخل إلى دار لا نعرف من هم أصحابها ؟ . قال بإصرار : تعالى . . تعالى .

وترجل شفيق من السيارة . . ورأت سلمي نفسها مرغمة على الترجل فترجلت .. وأمسك شفيق بيدهــــا . . وراحا يعدوان معاً تحت المطر الغزير نحو تلك الدار . .ووقف شفيق أمام الباب يقرعه بشدة.. وفتح الباب .. وأطلت منه امرأة في العقد الخامس من العمر ، لا تزال مسحة من الجمال الآفل تكن في وجهها المشرف على الخريف.. وهمست بصوت أجش خافت : أهلا وسهلا .. كلمتان فقط : أهلا وسهلا . ودخل شفيق إلى الدار .. ولحقت به سلمي .. وسارت المرأة أمامها إلى الداخل دون أن تنطق بحرف. . ولحق بها شفيق. وسارت سلمي وراءهما . . واقترب شفيق من صاحبة الدار . وهمس في أذنها كلمات قليلة لم تسمعها سلمي . . وقسادتهما المرأة إلى غرفة أنيقة . غرفة فيها مقمد رجراج وثير وسجادة ثمينة ، ورسوم تمثل نساء عاریات ، وثریا ، وطنافس.. وسربر وثیر. ودون أن تنبس المرأة بحرف، خرجت من الغرفة، وأوصدت الباب وراءها .

وجلس شفيق على السرير . . والتفت إلى سلمى يقول : اجلسي يا حبيبتي . . وجلست سلمى على المقعد الرجراج . . وهمست وقد استقرت في المقعد الوثير : أنا لست مرتاحة للدخول إلى هذه الدار يا شفيق . لا أعلم لماذا انقبض قلبي عندما تخطت قدماي عتبتها. من هي هذه المرأة؟ هل تعرفها يا شفيق ؟ . . وتمتم شفيق : لا . أنا لا أعرفها يا حبيبتي . ولكن

يبدو أن هذه الدار ملجاً لأمثالنا من المسافرين .. إنها فندق صغير كا يبدو .. لا بأس ، سنرتاح قليلا ، وعندما يصفو الجو ننقد صاحبة الدار مبلغاً صغيراً من النقود ونعود الى بيروت . .

وعادت سلمى لتقول: أنا لست مرتاحة يا حبيبي للاقامة في هذه الدار .. فلنعد أدراجنا الآن .

قال: هل نسيت ان السيارة معطلة ؟. . أنا لن أستطيع إصلاح السيارة تحت وابل الأمطار .. مهلا يا حبيبتي مهلا . وصمتت سلمى . . وجلست تنتظر انحباس الأمطار على قلق وحيرة واضطراب .

## سلمى في قلق وحيرة

الأمطال بهزارة مرسلة وشوشة أشبه بوشوشات الناحبات . والعواصف تهب من كل صوب مزمجرة مهددة الأشجار بالويل والطغيان ، والسيول تغمر الجبال والوهاد والربى والتلل . والليل يبسط أجنحته السوداء على أنحاء لبنان ليزيد كآبة الشتاء كآبة ، وحزنه حزنا ، وتجهمه تجهما وعبوسا ، وأمواج البحر تندفع بجنون نحو الشاطىء الفسيح الممتد بين بيروت وصيدا لتنحطم على الصخدور معربدة صاخبة هوجاء .

وهناك في تلك الدار الجائمة بذل وضعة وانكسار إلى جانب الطريق ، بين الأشجهار الباسقة في ضواحي مدينة صيدا ، في الغرفة الأنيقة الفخمة المترفة الرياش، جلست سلمى الترك تنتظر انقطاع الأمطار بفارغ صبر وهي ترمق الساعة المشدودة إلى معصمها ، بنظرات سريعة من حين إلى آخر والقلق يطل من عينيها .

وجلس حبيبها شفيق يدخن بارتياح رحيب المدى ، شاسع الأرجاء .. وساد الصمت أنحاء الغرفة . . ووقفت سلمى بعد صمت طويل وتفكير بعيد ، وقفت لتقترب من النافذة المطلة على البحر ، ورفعت الستائر عن النافذة وراحت تنظر إلى أمواج البحر المتلاطمة وإلى الطريق البعيد الممتد على الشاطىء الفسيح لتشاهد السيارات القليلة تجتاز الطريق تحت وابل الأمطار ممزقة ستر الظلام الدامس بأنوارها اللامعة البيضاء . . ووقف وراءها يلقي بيديه على كتفيها هامسا في أذنها: ما بك يا حبيبتي ؟ تعالى ، تعالى نجلس هناك على السرير . . تعالى . . .

قالت سلمى: أنا قلقة الخاطريا شفيق، حبذا لو أستطيع العودة الآن إلى دارنا .. من المؤكد أن القلق بدأ يستبد بأمي بعد أن طال غيابي عن الدار .

وتمتم شفيق، وهو يحدق عبر زجاج النافذة بالبحر وبالطريق انظري يا سلمى ما أروع الطبيعة وما أبهاها وما أعظمها ، أنظري الأمواج الصاخبة المتمردة الغضبى كيف تهاجم الصخور بعزم وحزم وجنون ، أنظري المياه ، مياه السيول تغمر هذا الطريق البعيد مندفعة من القمم والسفوح جارفة كل ما يقع في طريقها الى البحر ، أنظري هذه الأشجار المتايلة بين أيدي العاصفة الهوجاء ، ألا تروقك هذه المناظر الحلابة الرائعة العاصفة الهوجاء ، ألا تروقك هذه المناظر الحلابة الرائعة الفاتنة ؟

قالت سلمى: أنا لا أرى شيئاً يا حبيبي ، إن تفكيري ليعجز عن إدراك هذه الحقائق العظيمة ، كل تفكيري منصرف إلى هناك ، إلى أمي . . ماذا تكون حال أمي الآن ، وقد سار الليل خطواته الأولى وأنا بعيدة عنها ؟ هذه هي المرة الأولى التي أظل فيها حتى هذه الساعة خارج الدار . . أريد ان أعود إلى أمي . . فأطلق شفيق ابتسامة لها ألف لون ولون ، والف معنى ومعنى ، إلا أن سلمى لم تشاهد لوناً من ألوان تلك الابتسامة ، ولم تدرك معنى واحداً من معانيها .

قال شفيق : كيف تريدين ان نعود الى بيروت ، والجو مكفهر عبوس ، والأمطار تهطل ، والسيول عاتية ، والبحر متلاطم الأمواج و .. والسيارة معطلة ؟

قالت: نستأجر سيارة تاكسي ونعود فيها إلى بيروت. واتسعت ابتسامة شفيق حتى أصبحت ضحكة هازئة وقتم: أين سنجد سيارة التاكسي في مثل هذا المكان وفي مثل هذا الطقس وفي مثل هذه الساعة ؟ ما لنا إلا الانتظار يا حبيبتي ولمنتظر ولا بد للعاصفة من الهدوء ولا بد للأمطار من الإنجباس ولا بد للغام من الانقشاع وعندما يصفو الجو و سنصلح السيارة و ونعود أدراجنا على هناة

وصمتت سلمى ، قد يكون شفيق على حق ، لا بد للجو من الصفاء ، ما علينا إلا الانتظار . . وأمسك شفيق بيدها

واطمئنان . .

الباردة يشدها قائلا: تعالى نجلس هناك ، هناك على السرير يا حبيبتي، تعالى ، تعالى . . وسارت معه دون أن تنبس بحرف، وجلس شفيق على السرير، وجلست سلمى قربه . . وتمتم شفيق: البرد قارس يا سلمى . . هل تتناولين كأس كونياك ؟

قالت: لا، أنا لا أشرب الكونياك يا حبيبي، أفضل فنجان شاى.

- الشاي والكونياك .. قال هذا ونهض ليفتح باب الغرفة ويخرج .

واخذت الهواجس تمخر رأس سلمى وهي جالسة علىالسريو الوثير ، وتعددت الأفكار السوداء في رأسها : الساعة بدأت تشير الى التاسعة من الليل ، وأمها قلقة عليها ، من المؤكد أن أمها شديدة القلق ، عليها أن تعود الآن ، فوراً الى الدار ، ولكن كيف تستطيع العودة والجو مكفهر عبوس ، والعاصفة عاتية هوجاء ، والأمطار تهطل بغزارة والسيول جارفة والليل مدلهم قاتم السواد ؟ و . . السيارة معطلة ؟ وانغمست سلمى في أفكارها السوداء كسواد ذلك الليل الأسود البهم ؟

وإذا بالباب يفتح ، ويدخل منه شفيق ، دخـــل شفيق والابتسامة تشع على شفتيه . وجلس قرب سلمى ليمسك بيدها قائلا : ستأتينا صاحبة الدار بالشاي وبالكونياك.

وقالت سلمى : حبذا لو نستطيع العودة الآن يا شفيق . وشدت بد شفيق بد الحبيبة الولوع وتمتم : مهلاً يا حبيبتي مهلاً ، لن تطول إقامتنا هنا ، سنعود إلى بيروت بعد ساعات قليلة ، اطمئني يا سلمى ، اطمئني يا حبيبتي، نحن هنا في مأمن من كل خطر وشر .

ولم تستطع سلمى أن تطمئن ، لم يستطع الاطمئنات أن يعرف إلى ذلك القلب الطاهر البريء طريقاً، وإذا بالباب يفتح وتطل منه صاحبة الدار ، ابنة الخسين ، وهي تحمل بيديها صينية عليها زجاجة كونياك وكأسان ، وبعض الأثمار والخضار والفستق واللوز . . وفنجان شاي . . ودون أن تنطق المرأة بحرف ، تقدمت من الحبيبين لتضع الصينية أمامها على منضدة صغيرة وتعود أدراجها وتقفل الباب وراءها . .

وتناول شفيق فنجان الشاي يقدمه لسلمى: تفضلي يا حبيبي ، تفضلي إشربي الشاي . . وبيد باردة مرتجفة صفراء تناولت سلمى الشاي من يد شفيق هامسة : شكراً يا حبيي . قالت هذا وراحت ترشف الشاي وهي منصرفة الى التفكير . وعاد الصمت البارد الفسيح يخم فوقها ، وعاد شفيق إلى التدخين بنهم وجشم ، وصب الكونياك في كأسه ، ورفع الكأس بيده ليهس في أذن سلمى : إنني أشرب نخب حبنا المقدس الشريف يا حبيبي ، وغمزها بعينه ؛ وهمست ملمى : شكراً يا حبيبي ، وغمزها بعينه ؛ وهمست ملمى : شكراً يا حبيبي . .

وانتهت سلمى من احتساء الشاي ، وصب شفيق لهـــا

الكونياك وقدم لها الكأس: خذي اشربي وانعشي قلبك يا حبيبتي . .

وترددت سلمى في تناول الكأس من يد شفيق ، وقالت : لا ، لا يا شفيق ، لا يا حبيبي ، دعني من الخرة ، أنا لا أرقاح إليها ..

وألح شفيق وأصر : أرجوك ِ يا سلمى لا ترفضي طلبي، كأماً واحدة فقط تساعدك على احتمال البرد القارس وتطرد عنك ِ الهواجس والأوهام ...

وامتدت اليد الباردة الصفراء الى الكأس تتناولها من يد شفيق ، ورشفت رشفة منها ووضعتها على المنضدة : وقدم لها اللوز والفستق، وراحا يشربان ويأكلان ويتحدثان ويتناجيان. وشعرت سلمى برعشة حارة تسري في عروقها وقد تناولت الكأس الثانية ، ونسيت أمها ، واضمحلت تلك الهواجس والأوهام من رأسها ، وانتشت بكلمات الحب يسكبها شفيق في أذنيها شجية عطرة الشذا .

ومد شفيق يده إلى شعر سلمى يداعب وهو يسكب في أذنيها كلماته الحالمة العطرة ، وطوقها بذراعه وطبع على خدها قبلة ملتهبة حمراء ، وألقت سلمى برأسها الواهي إلى صدر حبيبها شفيق وأغمضت عينيها ، ورأى شفيق الفرصة سانحة لإلقاء الشرك ، وضمها الى صدره بقوة وجنون ، وضاعت سلمى بين يديه ، ولم تتمكن من إبداء أي مقاومة .

ضم ، و'قبل ، وعنساق ، وكلمات حب ملتهبسة الحروف ، وكأس مترعة ، وغرفة مقفلة النوافذ والأبواب ، وسرير . .

وانقضت ساعات الليل الباردة، محمومة على العاشقين المتيمين وغابت سلمى في سكرها وفي تهورها وفي حبها ، وذابت بين يدي شفيق ، وعندما استفاقت مع مطلع الفجر البعيد كانت الفتاة العذراء قد فقدت كل شيء !

وبكت سلمى ، وذرفت الدموع الغزيرة الحمراء وقد اكتشفت الحقيقة المرعبة الرهيبة ، وتمتمت في إذن شفيق من خلال دموعها الحمراء : شفيق لقد قضي على الحمراء : شفيق لقد قضي على الحمراء يوعلى شرفي وعلى سمعتي وعلى كرامتي ا

فضمها شفيق إلى صدره برفق وحنسان.وهمس: اطمئني يا حبيبتي اطمئني ، أنت لم تفقسدي شيئًا ، لا كرامتك ولا سمعتك ، ولا شرفك ، أنا هنسا لأدفع عنك كل أذى وشر ، لن أتخلى عنك !

وطوقت سلمى النرك حبيبها شفيقاً بذراعيها ، وشدته إلى صدرها بقوة استمدتها من ضعفها وعيائها ، وكأنها تخشى أن يفلت شفيق منها ، وتمتمت : شفيق ، لقد قيل أن ليس هناك أي شاب يتزوج من فتاة سلمته نفسها قبل الزواج . . انني لأخشى أن تبعد عني وتنأى بعد ان نلت مني كل ما تشتهي وتروم . .

مشدها شفيق إلى صدره، وهمس: أنا لست من أولئك

الشبان ، ولست من أولئك الذئاب الذين يفترسون النعاج ثم يولون الأدبار . ثقي أن شفيقاً سيظل الحبيب المخلص الوفي لحبيبته سلمى طيلة العمر . كوني على اطمئنان يا سلمى . . لا تخافي يا حبيبتي . . ألا تثقين بشفيق ؟

قالت ، ويداها تطوقان عنقه : أنا أثنى بـك وبحبك ثقة عمياء يا حبيبي . لو لم تكن الثقة عامرة قلبي وروحي لمـا رافقتك إلى هنه الغرفة ولما تورطت معك إلى هذه الغرفة ولما تورطت معك ، ولمـا جدت عليك بكل شيء .. ولكنني أخشى أن يدهمنا الوقت وأن يفوت الأوان ، أخشى أين يتأخر موعد زفافنا وتكون الفضيحة الكبرى .

قال: قلت لك وأعيد القول: لا تخافي. أنا لن أقعد عن الإنقاذ، لن أتقاعس عن إصلاح الهفوة التي ارتكبتها، لن أتأخر في التكفير عن الجريمة. أياماً قليلة وأنتهي من تأسيس شركتي وأمسك بيدك وأسير بك إلى حيث يعقد زفافنا ونحتفل احتفالاً رائعاً فاتنا بهيجاً..

خاطمانت سلمى الترك وحبيبها شفيق يغدق عليها الوعود والعهود .. وآمنت بتلك العهود والوعود .. شفيق من يقف مكتوف البدين يتفرج عليها . لا ، لا ، شفيق لن يقدم على هذه الجريمة وهو من الشهامة والنبل والشرف في أعلى مقام .. ووثبت سلمى من السرير ترتدي ثيابها .. واقتربت من النافذة ترفع الستائر عنها لتقول :

ــ يبدو أن العاصفة قد هذأت والمطر انقطع عن الهطول. نستطيع أن نعود إلى بيروت يا حبيبي ..

ورمق شفيق وهبي ساعته بنظرة سريعة، فإذا الساعة تشير إلى الرابعة من الفجر .. ووثب من السرير يرتـدي ثيابه ... وهمس : كما تريدين يا حبيبتي .. تريـدين أن نعود إلى بيروت الآن .. فلنعد الآن فوراً ..

الآن؟ .. الآن بعد أن نفذ خطته المرسومة الدنيئة يستطيع أن يعود إلى بيروت .. وانتهى من ارتداء ثيابه .. والتفت إلى سلمى هامساً:

- انتظريني برهة هنا . سأضع في يد صاحبة الدار بعض النقود وأعود إليك .

قال هذا وخرج من الغرفة ليتجه إلى غرفة صاحبة الدار.. ولاح منه أنه ليس بالغريب في تلك الدار ، فهو يعرف أين تقع غرفة المشرفة على الخريف ، وسار إلى تلك الغرفة تواً يقرعها! وفتح باب الغرفة وأطل منه الوجه المطل على الكهولة، وهمست المرأة : ما يك يا شفيق ؟

قال شفيق : أنا ذاهب ! ماذا تأمرين يا عفيفة ؟ إسمها عفيفة ، وبينها وبين العفة وهدة واسعة المدى عميقة الغور ! .

ومدت الست عفيفة يدها وهمست : هات خمسين لسميرة لبنانية .. وارتسمت الدهشة على وجب شفيق ، وهمس بتساؤل واستفهام : خمسون ليرة لبنانية ؟!

قال عفيفة: أجل خمسون ليرة لبنانية ..

فعاد إلى السؤال: خمسون ليرة لبنانية ؟ . أجرة غرف الساعات قليلة ؟ .. هل نسيت أنك تقاضيت مني عشرين ليرة لبنانية الأسبوع الماضي ؟ ألستُ من زبائنك الدائمين؟

وتمتمت عفيفة: لا تساومني ، ألم تكن مرتاحاً إلى الغرفة وإلى السرير ؟ في المرة السابقة لم تكن برفقتك فتاة صغيرة السن مثل هذه الفتاة ، كانت رفيقتك في الأسبوع الماضي أمرأة في مثل عمري ، وأعلم إنني مسؤولة عن كل ما حدث لهدنده الفتاة في داري، ثم في المرة السابقة تناولت العرق مع خليلتك ، أما هذه المرة فقد تناولت الكونياك ، وأنت تعلم أي فرق كبير بين ثمن العرق وثمن الكونياك !

فمد يده إلى جيبه ليخرجها قابضة على ورقة من فئة الحمس والعشرين ليرة لبنانية دفع بها إلى صاحبة الدار وهو يتمتم : - خذي ، هذه تكفي الآن ..

فلم تمد عفيفة إلى الورقة النقدية يداً ، وتمتمت بحزم:

- هات خمسين لـيرة ولا تساوم ، أنت تعلم أنني أعرض نفسي للسجن وأعرض داري للإقفال في استقبال أمثالكا من العاشقين ، إن الخدمة التي أقدمها لكم ، أنتم معشر العشاق لا تقدر بثمن ، هات خمسين ليرة ولا تساوم .

قال : ولكنني لا أحمل إلا هذا المبلغ يا عفيفة ، سأعوض عليك في المرة المقبلة!

فتناولت الستعفيفة الورقة النقدية من يده بتذمر وتأفف وتمتمت : لى بذمتك إذن خمس وعشرين ليرة !

وكانت عفيفة متساهلة مع شفيق كل التساهل ، فهي لا تريد أن تخسر و زبونا ، هو من خيرة زبائنها الكرام ، لا يكاد يمضي أسبوع إلا ويطل عليها شفيق بمسكا بيد أمرأة جديدة! وابتسم شفيق وهمس : اطمئني يا عفيفة ، شفيق سيقوم بأداء ما عليه من واجب مفروض!

قال هذا ، وعاد أدراجه إلى حيث تقم سلمى منه على انتظار وأمسك بيدها هامساً : تعالي يا حبيبتي تعالي لوسارت سلمى برفقته ، تماماً كما تسير النعجة برفقة الجزار! ودلفا معاً إلى السيارة ، وفتح شفيق باب السيارة وهم بالدخول، ووقفت سلمى تقول له ، قبل أن يدخل إلى السيارة :

ما بك يا شفيق ، هل نسيت أن السيارة معطلة ؟ ألا تريد إصلاحها ؟

فابتسم شفیق و همس ، سأجرب ، قد یدور محرکها الآن، بعد أن جفت عنها المیاه ..

وأدار المحرك .. أدار المحرك دون عناء .. لم تكن السيارة معطلة ، لقد أوهم شفيق سلمى أن السيارة معطلة ليستطيع الدخول بها إلى تلك الدار دون أن يلقى منها أي مقاومة ..

ووثبت سلمى إلى السيارة العجوز تجلس قرب شفيق .. وهمست : الحد لله .. لقد سارت السيارة .. قال : ببدو أن المياه الغزيرة تسربت إلى محركها .. وعندما جفت المياه دار المحرك .. ومضت السيارة بها في سيرها البطيء وكانت أنوار الفجر البعيد قد بدأت تغمر الفضاء ساكبة ثوبها الجميل على لبنان ، غامرة البحر المتلاطم الأمواج بضيائها لتزيده رهبة وخشوعاً ..

وانطلقت السيارة بها إلى بيروت . وساد الصمت بينها ، فلا سلمى تكلمت ولا شفيق .. كان شفيق مرتاحاً كل الارتياح إلى نجاح خطته المرسومة ، وإلى ذلك الانتصار الذي سجله في عالم المغامرات . . وكانت سلمى تفكر بحيلة تقنع بها أمها . . ماذا ستقول لأمها إذا سألتها : أين قضيت ليلتك ؟ . بماذا ستجيب تلك الأم إن هي سألتها : لماذا تتأخرين في العودة إلى الدار ؟ .. بماذا ستجيب ؟ .. وهل هناك فتاة في العالم تعدم حيلة تنقذ بها نفسها من مثل ذلك المأزق الحرج ؟ .. هل هناك فتاة في العالم تعجز عن خداع أهلها وعن إرغامهم على الإيمان بنقاوة كفها وبنصاعة جبينها ؟ .. كلا .. ليس هناك فتاة تعجز عن ذلك . فالفتاة مهما كانت ساذجية لا تعدم وسيلة تغدع بها أهلها وتحملهم على الإيمان بكل ما تزعم وتقول ...

ووصلت السيارة بهما إلى بــــــيروت .. والتفت شفيق إلى حبيبته سلمى يقول وقد وصلت بهما السيارة إلى حرج بيروت:

إلى أين ستذهبين الآن ؟ وهمست سلمى: إلى الدار. سأشخص توا إلى الدار لأطمئن أمي إلى سلامتي . من المؤكد أن أمي في قلق شديد على . . وأدار شفيق وهبي مقود السيارة فاتجهت بهما إلى محلة المزرعة . .

وهناك ، أمام دار سلمى أوقف شفيق السيارة.. والتفتت المي إلى الحبيب المدنف الولوع تقول : متى سأراكيا شفيق؟ قال شفيق : اليوم .. لا .. أنا سأشخص إلى داري لأن الماماً ستكون قلقة الخاطر علي وسأنام طويلا وقسد يمتد بي النوم حتى المساء . قالت : أما أنا فلن أستطيع النوم ، لن أستطيع أن أرتاح .. إنني بجبرة على الذهاب إلى الشركة في أستطيع أن أرتاح .. إنني بجبرة على الذهاب إلى الشركة .سأراك تمام الساعة الثامنة . الساعة الآن تشير إلى الخامسة ، أمامي ثلاث ساعات أرتاح خلالها قليلا ثم أشخص إلى الشركة .سأراك غداً يا حبيبي ... قالت : أين عم قال : حيث تريدين .. قالت : هناك في المطعم ، في محلة الروشة . سأكون عندك في الساعة الثانية من بعد ظهر غد ، فعاد إلى التمتمة :

وترجلت سلمى من السيارة هامسة : إلى اللقاء يا حبيبي ... وهمس شفيق : إلى اللقاء يا سلمى ..

وسار شفيق وهبي بسيارته الهرمة العجوز والارتياح علا حنايا روحه وقلبه . لم يشعر شفيق وهبي بالندم . ولم يحس بهول الجرعة النكراء التي ارتكبها . لم يشعر بشيء من وخز الضمير ، كان ضميره قد تحجر . لم يعد شفيق وهبي يملك ذرة من ضمير .. والويل كل الويل للبشرية من إنسان مات ضميره وأصبح وحشاً مفترساً ضارياً نحيفاً .

وأقامت نجيبة الترك طيلة ذلك الليل على ألم وقلق وحيرة ودموع حتى إذا بزغ الصباح وأطلت سلمى وثبت الأم إليها عاتبة مؤنبة قائلة: سلمى! .. ما بك يا إبنتي ؟ . . لماذا تأخرت في العودة إلى الدار . لقد أقلقت خاطري عليك يا سلمى . أثرت هواجسي ، لم أستطع أن أنام ، لم أستطع أن أهدأ ولا أن أطمئن . هل هناك فتاة تعود إلى دار أهلها في مثل هذه الساعة من الصباح ؟ تعالي إلى هنا . . أخبريني أين كنت ؟ ..

وألقت سلمى بجسدها الواهي المضطرب النحيل على المقعد القريب وقالت: أوه .. كم أنا تعبة يا أماه . . وجلست الأم لتفول: ما بك.. إن التعب يبدو واضحاً على محياك يا سلمى؟ ما بك؟ أين كنت؟ .. أين قضيت ليلة أمس؟ قولي لي ماذا

## حل بك ؟

وطفت على شفتي سلمى ابتسامة واهية صفراء وقالت: إطمئني يا ماما .. ليس غة ما يخيف ... فعادت الأم تشد كنف ابنتها وتنمتم: ولكن أين كنت ؟ أريد أن أعلم أين غت هذه الليلة ؟ وارتسمت الابتسامة على شفتي سلمى وهمست : هل يلوح لك مني أنني عرفت طعم الرقاد ؟ قالت الأم : لا .. يلوح لي إنك منهكة القوى ، متعبة ، شاحبة اللون ما بك ؟ قالت سلمى والابتسامة لا تفارق شفتيها : أنا لم أنم طيلة الليل يا ماما ، لقد قضيت الليل في الشركة ، في العمل . . لقد القرب العام من نهايته ، والمدير يريد أن يصفي حسابات الشركة كلها قبل انتهاء العام . كل الموظفين العاملين في قسم المحاسبة قضوا ليلة أمس في العمل ، وأنا منهم .

فضمت الأم ابنتها إلى صدرها والدموع تترقرق في عينيها وقالت: يا روح أمك. تسهرين الليل كي تنفقي علي وعلى أختك؟ إنك لنبيلة يا سلمى، يا لك من ابنة وأخت حنون تجود براحتها وبسعادتها من أجل أمها وأختها ، فليوفقك الله يا إبنتي وليبعد عنك أولاد الحرام...وهمست سلمى : همذا واجب مفروض علي يا أمي. فليبقك الله وليحرس أختي الحبيبة بلاء .. ونهضت الأم لتقول : سأهيىء لك الحليب والشاي يا إبنتي . قالت سلمى : لا يا ماما .. لن أتناول شيئاً . أريد أن أنام ساعتين . . ساعتين فقط . أرجوك أن توقظيني في تمام

الساعة السابعة والنصف كي أستطيع أن أكون هناك في الشركة الساعة الثامنة.

وضمت الأم إبنتها إلى صدرها برفق وحنان والدموع تترقرق في مقلتيها وهمست : ألا تستطيعين أن تتخلفي عن الذهاب إلى الشركة اليوم بعد أن قضيت الليلة ساهرة فيها ؟

قالت سلمى وهي تفلت من يد أمها وتهم بالدخول إلى غرفتها: لا يا ماما .. لا يا حبيبتي قلت لك أن الأعمال كثيرة في الشركة . علينا أن نعمل الليل والنهار كي ننهي هذه الأعمال .. وحثت سلمى إلى غرفتها من الدار .. وجثت الأم تضرع إلى الله كي محفظ إبنتها ويبعد عنها أولاد الشر والسوء ..

ونزعت سلمى ثيامها بعياء ، وارتدت ثياب النوم واندست في سريرها لتستغرق في نوم سحيق عميق, ولم نستفق من نومها إلا على صوت أمها تناديها : سلمى ! . . سلمى ! . . إنهضي يا إبنتي . . إنهضي يا حبيبتي . الساعة تدق السابعة والنصف . قومي يا سلمى . إنهضي يا مامللونهضت سلمى و وجلست في سريرها تفرك عينيها بعناء وتعب ، وقدمت الأم لها القهوة والحليب قائلة : خذي يا حبيبتي خذي اشربي . وتناولت سلمى الغنجان من يد أمها وجلست في سريرها ترشف ما فيه والنعاس يستبد بها . .

وأقبلت نجلاء، ووثبت إلى شقيقتها سلمى تعانقها هامسة:

-- لقد أقلقت خاطري الله أختى، حلماً مزعجاً رهيباً ليلة أمس، حلماً أخافني وأرعبني ...

فابتسمت سلمى لشقيقتها نجلاء وتمتمت : ما هو هذا الحلم يا أختي ؟

وتمتمت نجلاء وهي تجلس قرب أختها وأمها على السرير:

د رأيتك في الحلم واقفة على شفير واد سحيق عميقالغور، وشاهدت أفعى سوداء، سوداء بلون الليل القاتم تنساب اليك، والنار تندلع من عينها، ووثبت الأفعى إليك تلتف على رجليك، ثم تنساب إلى عنقك لتلتف حوله وتشده بعنف ، وجحظت عيناك فذعرت، وخفت ، ووثبت إلى الأفعى الرقطاء أحاول ضربها بعصى غليظة ، فها كان من الأفعى القاتمة السواد ، إلا أن ارتدت إلى فلسعتني في صدري ، ثم هوت بك إلى الوادي السحيق، وأخذت أرتجف من الخوف، ورحت أبكي وأولول، أختي .. أختي .. واستفقت فإذا بي أبكي وقد بللت دموعي وسادتى .. »

ووجمت الأم وقالت: نجنا يا زب من هذا الحلم المخيف. وضحكت سلمى وقالت: إنها أضغاث أحلام، وهمل كانت الأحلام لتصدق يوداً ؟...ووثبت سلمى من السرير ترتدي ثيابها بوهن وعناء، وهمت بالخروج من المنزل، إلا أن أمها أبت عليها الخروج قبل أن تتناول طعام الصباح، وأرغمتها على تناول القليل من الطعام..

وخرجت سلمى من المنزل.وسارت باتئاد خطى ، إلى محطة القطار لتستقله إلى عملها ، وهي منقبضة النفس ، تعبة الجسد كسيرة الفؤاد ، ووصلت إلى الشركة ، وبدأت العمل بوهن وتعب وعياء .. كانت منهكة الجسد ، مرهفة الأعصاب ، الهواجس تقلقها ، والنعاس يكاد يطبق أجفانها ، وراحت تفكر ، كانت تفكر بجبيبها شفيق ، إنها في اشتياق رحيب إليه .. هي لن تراه اليوم إلا أنها ستراه غداً .في الساعة الثانية ستكون معه في ذلك المطعم الذي اعتادت لقاء الحبيب فيه ..

ومضت الساعات ثقيلة باردة على قلب سلمى.. تعمل بعياء وتتثاءب وتلقي برأسها الواهي بين يديها من حسين إلى آخر والتعب يهدها هداً .. وما أن حان موعد الإنصراف ، حتى أسرعت سلمى بالخروج من الشركة لتعود إلى الدار فتدخل إلى غرفتها وتنزع عنها ثيابها وترتدي ثياب النوم وتنسدس في سريرها وتستغرق في نوم عميق شاسع رحيب ..

ولم تستفق من النوم ، إلا والشمس قد توارت وراء الأفق البعيد ، ونهضت من السرير لتتناول القليل من الطعام، ثم تعود إلى النوم .. وفي صباح اليوم التالي استفاقت سلمى على صحة وعافية ونشاط وارتياح ، وشخصت إلى الشركة والأمل الباسم الوارف الظلال ، يغمر حنايا قلبها وروحها . في الساعة الثانية بعد الظهر ستلتقي بجبيبها شفيق ، موعدها معه الساعة الثانية ساعات قليلة وتجلس قربه في ذلك المطعم الفسيح المطل على ساعات قليلة وتجلس قربه في ذلك المطعم الفسيح المطل على

البحر الأزرق الجميل ، وتنعم بالتحدث إليه ، وبالنظر إلى وجهه الباش وإلى ثغره الدائم الابتسام ، وراحت تعمل بهمة ونشاط ، وهي ترمق الساعة المشدودة إلى معصمها بنظرات مريعة عاجلة.

ومضت الساعات على بطء واتئاد ، وتمنت سلمى لو أن عقربي الساعة يسرعان في المسير ، تمنت لو أن الساعة تثب توا إلى الثانية لتحظى بمرأى الحبيب ، إلا أن الأمنية العذبة لم تتحقق ، لم تثب الساعة المعاندة إلى الثانية فوراً ، بل هي مضت في إطلاق نبضاتها على مهل واتزان .. وقبل أن يحين موعد الإنصراف بقليل راحت سلمى تسر ح شعرها وتخضب شفتيها بالأحمر وتصبغ وجنتيها بالأبيض وتسكب العطر على راحتيها ،

وما أن حان موعد الإنصراف حتى أسرعت سلمى الترك المخروج من الشركة لتستقل سيارة تاكسي وتطير بها إلى محلة الروشة ، وانطلقت السيارة بها وقد جلست على المقعد الجلدي الرجراج وهي فرحة سعيدة .. بعد دقائق قليلة ستشاهد شغيقا ، شفيق سيكون بانتظارها في ذلك المطعم، يا لفرحتها الهائئة السمحاء بلقاء حبيب الروح.. ووصلت السيارة بها إلى محلة الروشة ، وأشارت إلى السائق بالوقوف أمام ذلك المطعم، وأوقف السائق السيارة ، فنقدته سلمى أجرته ، ووثبت من السيارة لتدخل إلى المطعم باحثة عن شفيق ..

ولم يكن شفيق جالساً على ذلك المقعد الذي اعتاد الجلوس عليه هناك في آخر المطعم، عند الزاوية المطلة على البحر..أين هو شفيق ؟ قد يكون هناك ، في الزاوية الثانية..واتجهت إلى هناك ، إلى الزاوية الثانية، إلا أنها لم تجده..ومضت في البحث عنه ، بين رواد ذلك المطعم ، إلا أنها لم تقف له على أثر .. وقلقت ، ورأت أن تجلس على ذلك المقعد الذي اعتادت الجلوس عليه .. قد تكون الأعمال الكثيرة ، وقفت بينه وبين الوصول إلى المطعم في الموعد المضروب ، هو سيحضر بعد قليل ، من المؤكد أنه سيحضر ، فلتنتظر حضوره ..

وانتظرت ، وطال انتظارها دون جدوى ... وبدأت الهواجسوالأفكار القاتمة السواد تعذب فؤادها وتقلق خاطرها ، ما بال شفيق يخلف موعده معها ؟ هذه هي المرة الأولى التي يتخلف شفيق عن الحضور إليها في الموعد المضروب. أيكون مريضاً ؟ أيكون في خطر ؟ أيكون في مصاب ألم ؟ وتكاثرت الأفكار في رأسها ، وكلها أفكار قاتمة السواد ..

وأقبل الخادم ينحني أمامها هامساً: أمر؟

قالت : إلي بفنجان قهوة ..

وذهب الخادم ليعود ، بعد قليل ، حاملًا لها القهوة . . وجلست سلمى ترشف القهوة وتدخن وتفكر وتحدق بأمواج البحر المتلاطمة الهوجاء ، وطال جلوسها وطلال انتظارها ، وطال تفكيرها ، ودقت الساعة معلنة الثالثة

وشفيق لم يطل ، وأشارت الساعة إلى الثالثة والنصف وشفيق لم يبن له أثر .. وأعلنت الساعة الرابعة وشفيق لم يحضر . . واعلنت الساعة الرابعة وشفيق لم يحضر ، واشتد القلق بسلمنى ، ودهمتها الهواجس مقلقة رهيبة سوداء ، وأدركت أن شفيقا ، لن يحضر ، فوقفت لتسير بقدمين واهيتين وتخرج من المطعم لتستقبل سيارة تاكسي ، وتعود إلى دارها كسيرة الخاطر ، دامعة العسين ، مهيضة الجناح .

## طريق الدموع . . .

آقامت سلمى الترك على دمع وآلم وشجون. بعاد شفيق عنها أذلها وأمضها وأنهك قواها .. باتت سلمى حزينة القلب دامعة العين الا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم ، فهي دائمة الصمت ، تائمة النظرات شاردة الذهن ، تدخن باستمرار وترشف القهوة بحشع وعطش ونهم، وتفكر .. تفكر بشفيق، أينهو شفيق؟ ماذا حل به ؟.. لماذا هجرها ؟ هل هو مستاء منها ؟ ولكنها تسىء إليه .. هل هو غاضب عليها؟ لا. مستحيل .. هل مل هواها؟ ولكنه يحبها ويتفاني في حبها .. ما به شفيق؟ لماذا يعذب قلبها في بعاده عنها؟ لماذا؟ .. ليست تدري لماذا ..

وانقضت الأيام وسلمى الترك غرقى في لوعاتها وآهاتهــــا ودمعها وأساها .. وساءت صحتها ، إلا أنها لم تكن لتأبـــه لصحتها ، لم تكن لتهتم بنفسها بل كانت منصرفة إلى التفكير بجبيبها شفيق .. وراحت تفكر بوسيلة تهتدي بهسا إليه .. واحت تبحث عن صديق يرشدها إلى داره العامرة .. قسد يكون شفيق بحاجة إليها . قد يكؤن مريضاً ، قد يكون واقعاً في ضيق .. عليها أن تبحث عنه وأن تهتدي إليه .. ولكن أين ستجده ؟ ومن تراه يرشدها إلى داره ؟ ..

وراحت سلمى تفكر وتمعن في التفكير .. وطال تفكير ها دون أن تهتدي إلى حل.. وأخيراً وبعد تفكير طويل اهتدت إلى الحل المنشود . ستسأل موظف الشركة عن دار شفيق . من المؤكد إنها ستجد بينهم من يرشدها إلى داره العامرة الفسيحة الأرجاء. ولكن هل تستطيع أن تسأل احد الموظفين عن دار شفيق ؟ . . وماذا عساه يقول فيها ذلك الموظف وهي تسأله عن دار شفيق وهبي ؟ . . هو سيسالها : ماذا تريدين منه ؟ . . هل تقول للموظف ماذا تريد منه ؟ . . هل تقول نفسها أمام الموظف ؟ . . لا هي لن تعترف بالحقيقة : لن تقول له : أنا أحب شفيقا وأتعذب لفراقه . .

ستد عي ان لشفيق وهبي الموظف السابق في الشركة ، مبلغاً ضئيلاً من المآل في صندوق الشركة. هي أمينة الصندوق وعليها أن تؤدي للناس ما لهم بذمة الصندوق. . وراقت لها الفكرة الموفقة . فشخصت إلى رئيس قلم الموظف ي تسأله : الموظف السابق في الشركة شفيق وهبي ، هل تعرف أين تقع

داره ؟ . . ورفع رئيس القلم النظارتين عن عينيه ونظر إليها نظرة عميقة ليسالها : لماذا تسالين عن داره يا ابنتي ؟ . . وتمتمت سلمى : لقد اتضح لي اليوم من مراجعة الحسابات أن للسيد شفيق بذمة الشركة مبلغ عشرين ليرة لبنانية ونصف . أريد أن أرسل إليه المبلغ بالبريد .

تضحك رئيس القلم وقال: لا بأس .. اتركي المبلسخ في صندوق الشركة . إن المال الذي اختلسه شفيق وهبي من الشركة والذي جمعه باسم الشركة من عملائنا واحتفظ به لنفسه يفوق بكثير هذا المبلغ الضئيل . لو عمدنا إلى إجراء حساب بيننا وبين شفيق وهبي لاتضح لنا أن للشركة بذمته عشرات الألوف من الليرات ، لا عشرات الليرات . فليطمئن ضميرك الحي ولترتح نفسك النبيلة يا ابنتى .

وجمت سلمى .. ماذا يقول هـــذا الرجل المشرف على الكهولة ؟ .. إنه ليؤيد كلام المدير بيؤيد اتهام المدير لشفيق. أيكون شفيق مختلسا ؟ أيكون لصا مجرما ؟ لا الا المستحيل إنهم ليتحاملون عليه في هذه الشركة . غدا ، عندما ينشى شفيق شركته الكبيرة ستترك العمل في هذه الشركة وتنتقل إلى شركة شفيق ؟ . . لا المهي ستنتقل الى داره وتصبح زوجته الحبيبة المصون . .

وقالت سلمى بإصرار: انا مسؤولة عن ايصال هذا المبلغ لصاحبه يا سيدي اما انتم فعليكم أن تعمدوا الى تحصيل ما

للشركة بذمة شفيق . هذا ليس من شأني أناءأريد تسلم شفيق وهبي الليرات العشرين والنصف الليرة إراحة لضميري . . وضحك رئيس القلم وهمس: يا لقلبك الطاهر النبيل يا ابنتى، حقاً إنك موظفة أمينة حية الضمير أنا سأرشدك إلى عنوان شفيق وهبي ، قال رئيس القلم هذا ونهض عن مقعده ليتجه إلى غرفة المحفوظات ، ويعود بعد قليل حاملًا ملفاً كبيراً وألقى بالملف على الطاولة أمامهوراح يقلب بعض الأوراق.. واهتدى إلى أسم شفيق فتمتم : شفيق وهبي .. دخل إلى الشركة في ٧ أيلول عام ١٩٥٢ يحمل توصية من النائب (٠٠٠) يحمل شهادة البكالوريا .. لم ينل ترقية خلال ثلاث سنوات بسبب إهماله.. حمل توصيات عديدة من نزاب ووجهاء فأمر المدر بترقمته عام ١٩٥٦ .. أعلن عنوانه شارع عبد الوهاب الانكليزي بناية نجيب سليم الطابق السادس .. طرد من الشركة لثبوت اختلاسه وسوء أخلاقه .

وتمتمت سلمى: شكراً .. وخرجت من مكتب رئيسالقلم في الشركة والهواجس تعصف بها والقلق يعذب نفسها . . ودارت في رأسها عشرات الأسئلة: هل صحيح ما قال رئيس القلم ؟ . . أتكون تلك المعلومات المدونة في الملف صحيحة ؟ . . ليست تدري ، وعزمت على الذهاب إلى دار شفيق ، ستذهب بنفسها إلى تلك الدار وتجتمع بشفيق وتطلعه على كل شيء . . .

وما أن انتهى دوام العمل في الشركة حتى كانت سلمى تستقل سيارة تاكسي وتتمتم في أذن السائق: إلى شارع عبد الوهاب الانكليزي .. وطارت السيارة بها إلى شارع عبد الوهاب الانكليزي .. وهناك في ذاك الشارع الفسيح البعيد ترجلت الملى الترك من السيارة ، وراحت تسال عن بناية نجيب سلم أين هي ؟ من يعرف أين تقع بناية نجيب سلم ؟ وأرشدوها إلى تلك الناية الشاهقة .

وارتاحت سلمى وهي تدخل إلى تلك البناية الفخمة ! يبدو أن شفيقاً ميسور الحال ، عالي المقام . . لو لم يكن غنياً لما استطاع الإقامة في دار من دور تلك البناية الشاهقة الفخمة الحديثة السناء ..

واستقبلها حارس البناية بالترحيب . . وسألها قبل أن تسأله : ماذا تأمرن يا آنستى ؟

وهمست : أين هي دار السيد شفيق وهبي ؟ ...

ولمعت في عيني الحارس الشاب نظرة هزء وطفت على شفتيه ابتسامة صفراء. وتمتم: شفيق كان يقيم في غرفة صفيرة على السطح ، على سطح هذه البناية . . إلا أنه ترك غرفته منذ شهر ...

ووجمت سلمى .. وشعرت بالوهن والعياء , وهمست : إلى أين ؟ إلى أين ذهب ؟ أين يقيم الآن ؟ وقلب الحـارس شفتيه وهز كتفيه وتمتم : لست أدري ..

قال الحارس هاتين الكلمتين وانصرف عنها إلى عمله . . ولاحظت سلمى أن الحارس تخلى عن نظرة الاحترام التي رمقها بها عندما دخلت إلى البناية . . لقد تخلى الحسارس عن تلك الابتسامة بعد أن سألته عن شفيق . . هل ثمة نساء غيرها يسألن عن شفيق ؟ ليست تدري . .

وخرجت سلمى النرك من بناية سليم تجر رجليها جراً والألم يعصف بها والأحزان تغمر روحها والدموع تترقرق في عينيها .. وبدت الدنيا سوداء في عينيها ، وسارت ، سارت إلى محطة القطار الكهربائي لتستقل القطار وتعود إلى دارها على حسرة وشجن وعذاب .. ودخلت إلى غرفتها لترتمي على سريرها وتفرغ كل ما في عينيها من دموع ..

وأقبلت أمها تدعوها إلى تناول الطعام؟ إلا أن سلمىأبت أن تذوق طعاماً.. أتخسر شفيقاً ثم تتناول الطعام ؟ لا..لا.. هي ستنقطع عن تناول الطعام .. ستضرب عن تناول الطعام حتى يعود إليها شفيق..

وجاءت أختها نجلاء تسألها : ما بك يا سلمى ؟ مـــا بك يا أختي ؟

وهمست ملمى: لا شيء يا حبيبتي نجلاء . . العمل الشاق في الشركة أتعبني . . أريد أن أرتاح ، أريد أن أرتاح . . وخرجت الأم والأختمن الغرفة تاركتين سلمى وحدها في الفرفة لترتاح . . ولم تستطع سلمى أن ترتاح ، لم تستطع أن

تعرف إلى الراحة سبيلا.. وجلست في سريرها تبكي وتفكر: ماذا عليها أن تفعل ؟ أين ستبحث عن شفيتى ؟ أين ستلقاه ؟ كيف ستستعيده ؟ ليست تدري ..

• • •

تحول الألم والحزن والأسى في قلب سلمى الترك إلى ذعر.. وقد اكتشفت أنها حامل .. حامل ؟ هي حامل .. هل يمكن هذا ؟ واشتد الذعر بها .. ووقفت على قلق ووجوم لا تعلم ماذا عليها أن تفعل .. ماذا متفعل سلمى لاتقاء الفضيحة ؟ هلل تتخلص من الجنين المختلج في أحشائها ؟ ولكن كيف ستيخلص منه ؟ كيف ؟ ليست تدري كيف.. هل تهرب من هذه البلاد وتنأى إلى بلاد بعيدة لا يعرفها فيها أحد ؟ ولكن إلى أين ستهرب ؟ ليت عمها عبدالله ما زال على قيد الحياة في المهجر القاصي البعيد ، إذن لهربت وسافرت إليه . . ماذا متفعل سلمى وليس لها أحد تلجأ إليه وتستعين به على درء الفضيحة واتقاء مصائب الدهر وكوارثه ..

سامح الله شفيقا .. لقد ألقى بها في النار يتفرج عليها غير عابىء بها.. وغرقت سلمى في آهاتها ولوعاتها ودموعها. واشتدت الدنيا اسوداداً في عينيها. وكادت تضيع عن حقيقتها. كادت تفقد عقلها ، المصاب الأليم النازل بها تنوء تحته الجبال الزواسي .. وكان كل يوم يمر بها يزيدها تعاسة وبؤساً وعسفاً وشقاء .. وبانت الحياة تافهة في عينيها . أي قيمة لحياة تعيث

فيها الذئاب فساداً وتفتك بالنعاج؟ أين هو الموت لا يثب إليها وينقلها من هذه الحياة الفانية الملأى بالعذاب والآلام والدموع الى تلك الحياة الخالدة ، حياة الراحة والسعادة والهناء و قنت سلمى الترك أن قوت ، ليتها قوت وتخلص من هدذا العذاب الألم .. قوت ؟ أجل ، لماذا لا تموت ؟ وماذا تنتظر بعد غير الموت ؟ الموت وحده يريحها من عذابها ويتقذها من الفضيحة التي تنتظرها ، الموت وحده يغسل عارها ، فلتسع إلى الموت ما دام الموت لا يسعى إليها ...

وعادت إلى التفكير بشفيق وهي تفكر بالموت: سامحه الله ، سامحه الله ، لقد قضى عليها القضاء المبرم ، قضى على شرفها وعلى مستقبلها وعلى سمعتها ، وهو سيقضي على شبابها العاطر الريان .. ليتها استمعت إلى نصائح مدير الشركة ، ليتها آمنت بكلامه يوم نصحها بالابتعاد عن شفيق .. ولكن ، ولكن من كان يصدق أن شفيقا ، الذي بدا لها بثوب الحل ، هو ذئب مفترس ؟ صدق من قال : « إن عين الحب عمياء ! » . . كانت عينها عمياء فلم تر حقيقة شفيق وهبي ، ولا هي شاهسدت مساوئه وآثامه وشروره . .

 وعادت سلمى إلى المتفكر بالموت ، فلتسرع في اجتياز الطريق قبل فوات الأوان ، قبل أن تدهمها الفضيحة وتصبح عاجزة عن اتقائها . . وتجسمت فكرة الموت في رأسها ، يجب أن تموت ، يجب أن تموت . . لقد حكمت سلمى على نفسها بالموت . .

ولكن كيف ستموت؟ بالسم؟ لا.. السم يحمل إليها الموت إلا أنه يحمل مع الموت العذاب.. وقد لا ينجع السم في القضاء عليها . بماذا ستموت إذن ؟ بالرصاص ؟ لا ، لا ، من أين لها المسدس كي تطلق منه الرصاص على نفسها ، بماذا إذن ؟ وانغمست سلمى في التفكير الشاسع البعيد العميق . . كيف ؟ . كيف ؟ .

ولمع في رأسها خاطر سريع بعيد ، أتسأل كيف ستموت وهناك محلة الروشة ؟ وهناك صخرة الانتجار الجائمة في قلب البحر ، على أنفة وروعة رهيبة وشموخ . . الصخرة تلك هي صخرة العشاق . هي صخرة المعذبين على هذه الأرض ، هناك عند أقدامها صعدت مئات الأرواح إلى خالقها . . ما للعشاق المعذبين ، إلا تلك الصخرة يلقون بأنفسهم عندها ويخلصون بين أحضان أمواجها من الحياة المرة المذاق . .

واطمأنت سلمى الترك ، وقد وصلت بتفكيرها عند هذا الحد ، وعزمت على الانتحار .. عزمت أن تلقي بنفسها من فوق صخور الروشة وتصل إلى البحر جثة هامدة لا حراك بها

ولا روح و.. تسخلص من الحياة ومن الفضيحة دفعة واحدة.. وفي صباح يوم هادىء صافر جميل من أيام الربيع الأخضر الريان ، أبكرت سلمى في النهوض من النوم . . وجلست في غرفتها تخط كلمات قلملة :

\* والدتي الحبيبة! اختي نجلاء! اودعكما والألم يحز في قلبي، أنا راحلة عن هذه الحياه غير آسفة لفراقها . . سامحاني على ما ما سأحمله لكما من حزن بسبب انتحاري . . أذكراني وترحما على وأسلما يا أعز الناس إلى قلبي ...»

وطوت الرسالة ووضعتها على الوسادة ، وارتدت ثبابهـــا ووثبت إلى أمها تقبلها فبلات حارة يغمرها الشوق والحنين ، وانتقلت إلى أختها تجلا تضمها إلى صدرها بقوة وتنهال عليها بالقبل .. ثم حُرجت من الدار والدموع تترقرق في عينيهـا الحاوتين ، وخيل للأم والأخت أن سلمي شاخصة كعادتها إلى عملها ، إلا أن سلمي لم تشخص إلى شارع اللنبي ، لم تشخص الى الشركة ، بل هي استقلت سيارة الى محلة الروشة.. وهناك، هناك عند صخرة الانتحار ، أمام ذلك المطعم الذي كانت تجلس فيه مع شفيق ، مع حبيبها وعشيقها ، ترجلت سلمي من السيارة ونقدت السائق أجرتـ ، ووففت ترمق ذلك المطعم بنظرة ألم يحسرة وحنين .. وشاهـــدت بعين الخيال نفسها تجلس قرب شفيق، في ذلك المطعم، وهما يتحدثان ويتسامران ويتناجيان ويرمقان الأمواج بنطرات السعادة والهناء ، وقالت في سرها ، وقد استفاقت من الحلم الوارف الظلال : هل كنت

أفكر يوماً بأنني سألفظ أنفاسي فوق هذه الصخور؟ هل كنت أحلم بأن تحتضن هذه الأمواج جثني الباردة المشوهـــة ؟ يأ لسخرية القدر ، ويا لهزء الأيام بأحلام الإنسان وبأمانيه .. وسارت ، سارت بخطوات ثابتة نحو البحر، ووقفت فوق صخرة ناتئة عالية سوداء .. ونظرت إلى الأفق البعيــد ، ثم حو"لت نظرها إلى الأمواج المتكسرة فوق الصخور، وهمست في سرها : يا رب ! . إرحمني يا رب وأغفر لي خطاياي . . ودون تردد ، ألقت سلمى الترك ، بنفسها بين أحضان الأمواج الساجية الهادئة الزرقاء ..

## ه الصخور

ـ فتاة غرقى ! .. أسرعوا .. أسرعوا . . أسرعوا لإنقاذها . أسرعوا . .

وكان الداعي لإنقاذ الفتاة أحد خدم تلك المقاهي والمطاعم والملاهي، المنتشرة في محلة الروشة على وفرة وأناقة واعتداد. وهب الكثيرون من الحدم، ومن رواد الملهي، ومن سائقي السيارات لتلبية الدعوة. وهرعوا إلى البحر ليشاهدوا الفتاة الحسناء كدمية بين أيدي الأمواج الساجية الزرقاء.. وتعالت الهمسات والقلق يطل من العيون: مسكينة.. هي في مطلع الشباب.. لماذا انتحرت؟ لماذا ألقت بنفسها في مطلع الشباب.. لماذا انتحرت؟ لماذا ألقت بنفسها في مطلع الشباب.. يا ضياع المبحر؟ .. إنها يائسة بائسة. قست عليها الحياة .. يا ضياع صماها..

وأسرع البعض إلى الإتصال برجال الاسعاف ، في حين انصرف البعض الآخر إلى الاتصال برجال الإطفاء . وأسرع

البعض إلى الإتصال برجال الشرطة . . وقبل أن يصل رجال الاسعاف وقبل أن يطلرجال الاسعاف وقبل أن يطلرجال الشرطة ، كان أحد سائقي السيارات ، وهو سبّاح ماهر ، يثب إلى البحر ، ويندفع وراء الفتاة بسرعة وقوة وعزم . . وبدأ الصراع العنيف بين الأمواج والسائق السبّاح .

الأمواج تحاول الإستئثار بالفتاة والسباح يحاول إنقاذها.. ويندفع السائق السباح نحو الفتاة بقوة وسرعة . ويكاد يقترب منها ، وإذ بالأمواج تتقاذفها وتبعدها عنه ..

ويعود إلى المحاولة مجدداً.. وتعود الأمواج إلى المناورة ، تقرّب بالفتاة منه حيناً ، ثم تعود بها الى الابتعاد عنه أحياناً ...

وطال الصراع بين الشاب والأمواج . . . وكادت الأمواج تتغلب على السبّاح ، إلا أن السباح استطاع بعد جهد وعناء ، أن يصل الى الفتاة فيمسك بشعرها ويجذبها إليه ، ثم يطوق خصرها بيمناه وينصرف الى التجذيف باليسرى ، ويعود بها إلى الشاطىء بعياء وجهد وعناء . .

وكان رجال الإطفاء ورجال الإسعاف ورجال الشرطة قد وصاوا ... فوثبوا الى مساعدة الشاب على إنقاد الفتاة ... واستطاعوا إنقاد الغادة الحسناء من براثن الأمواج .. وتسلمها رجال الاسعاف ، فأجروا لها الإسعافات السريمة ، ثم حملوها بسيارتهم البيضاء الى مستشفى وأوتيل ديو، وهي فاقدة الرشد.

وانصرف أطباء المستشفى الى معالجة الفتاة ، ولاح لهم الموت يرفرف بأجنحته السوداء فوق سريرها فعمدوا الى مضاعفة الجهود ... وطالت محاولة الإنقاذ ، وكاد الموت يتغلب على الأطباء وينتزع الفتاة الجميلة من بين أيدي أطباء المستشفى ، إلا أن الأطباء استطاعوا أن يدفعوا الموت عنها بعد عناء طويل ومعالجة سريعة شديدة ..

وارتاح الأطباء وقدد أنقذوا الفتاة من الموت . . ونقلت الحسناء الى غرفة بيضاء من غرف المستشفى وهي غارقة في إغماء شديد ...

وجاء رجال الشرطة يحتقون .. وسألوا من هي الفتاة ؟. ولم يلقوا جواباً على سؤالهم ، ولم يجدوا من يقول لهم من هي الفتاة .. وكان عليهم أن ينتظروا إفاقتها.. وانتظروا ساعتين متواصلتين .. وبعد ساعتين فتحت الفتاة الحسناء عينيها وقالت : أين أنا ؟ . واذا بشرطي ينتصب أمامها هامساً : الحمد لله على السلامة .. وأعادت السؤال : أين أنا ؟ .. وإذا بالمرضة تطل عليها ، وتقترب من السرير والابتسامة تشع على من السرير والابتسامة تشع على من السرير والابتسامة تشع على المرضة . الحمد لله على السلامة يا أختي .

وأدركت سلمى أين هي وهي تشاهد الممرضة في ثوبهما الناصع البياض .. هي في المستشفى !.. ولكن كيف وصلت الى المستشفى؟ ..ولماذا تقيم في المستشفى؟ أتكون مريضة ؟.. وراحت تتذكر .. فتذكرت أمها.. وأختها نجلاء.. والعمل

في الشركة .. و.. وشفيق..

وفجأة وثبت الذكريات الى رأسها على سرعسة واندفاع فتذكرت كل شيء .. تذكرت اليأس والألم والعذاب . والبحر والأمواج والانتجار .. وأدركت أنها لم تمت . . أدركت أن الموت وهرب منها .. ورفعت يديها الى وجهها تخفي بهما ذلك الوجه الأصفر النحيل وأخسذت تجهش بالبكاء . وأمسكت الممرضة بيدها توآسيها وتخفف عنها وقد أدركت أن ثمة كارثة رهيبة حلت بتلك الحسناء .. وهمست الممرضة في أذن سلمى : خففي عنك يا أختي . . مصائب الأقدار كثيرة . ليس لنا أن نيأس كلما دهمتنا مصيبة أو كلما نزل بنا مكروه . علينا أن نجابه الأقدار بشجاعة وجرأة وصبر . . علينا أن نتكل على نجابه الأقدار بشجاعة وجرأة وصبر . . علينا أن نتكل على الله يا أختى ، والله لا يخيب آمال المتكلين عليه . .

ومضت سلمى الترك في سكب الدموع الغزيرة ... وإذا بالشرطي يتقدم منها متمتاً: هل أستطيع أن أقف من حضرة السيدة على سبب انتحارها ؟ولم تجب سلمى بحرف . . وأعاد الشرطي على سلمى السؤال وقد جلس على مقعد خشبي قرب سريرها : لماذا ألقيت بنفسك في البحر يا سيدتي ؟

ولم تجب سلمي . .

ورأى الشرطي أن يستعين بالمرضة على انتزاع الكلام من فم الحسناء . ونظر الى المرضة نظرة فهمت معناها، فتقدمت من سلمى هـامسة : يجب أن تجيبي على أسئلة الشرطي يا

أختي . فهو يؤدي واجبه ، وهو لن يتزحزح من هنا قبل أن يقوم بهذا الواجب . . وهمست سلمى : يئست من الحياة فطلبت الموت إلا أن الموت هرب مني . . حتى المهوت لا يريدني . .

وتمتم الشرطي : اسمك؟ . وأجابت : سلمي النرك . عمرك؟ قالت وهي تمسح دموعها : ٢٤ سنة . قال : أين تقيمين؟ - في محلة المزرعة حدمن يقيم معك في الدار ؟ مأمي وأختي حوما هو اسم أمك واسم أختك ؟ قالت : أمي اسمها نجيبة النرك وأختي اسمها نجلاء حدقال : ووالدك ؟ .

قالت: والدي توفي منذ سنين قليلة - ماذا تعملين؟ موظفة في شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية . قال : لماذا حاولت الإنتجار؟ وتمتمت: قلت لك يئست من الحياة .قال: هل هناك من أساء اليك؟ قالت : لا ... هل تدعين على أحد؟ - لا .. قال: أين هو زوجك؟ قسالت: ليس لي زوج . قال: هل تتعهدين بألاً تحاولي الانتجار مرة ثانية؟ . قالت وقد تبرمت بأسئلته: أجل أتعهد ...

وقدم لها الشرطي المحضر طالباً إليها توقيعه وتمتمت سلمي قبل أن توقع على التقرير: أرجوك يا سيدي أن يظل هذا التقرير سرياً. أنت تعلم أي فضيحة تلحق بي إذا نشرت الصحف خبر محاولتي الانتحار، وابتسم الشرطي وهمس: اطمئني يا ابنتي ، هذا التقرير سيظل سرياً. مهمتنا تنحصر في



المحافظة على سمعة بنات الأسر ، ولن يطلع أحدد على مضمون هذا التقرير . الا" أننا سنتصل الآن فوراً بالسيدة والدتك ونطامها على الأمر .

وبر" الشرطي بوعده ... فحرص على سر ما جاء في محضر التحقيق ، وأطلع نجيبة الترك على قصة محاولة الانتحار ... وهرولت أم سلمى ، وابنتها نجلاء الى المستشفى والذعر يستبد بها ..

واقتحمت نجيبة الترك المستشفى وهي تولول: إبنتي إبني.. أن هي سلمى ؟ .. واعترضت الممرضات سبيلها بقولهن: ماذا تريدين ؟ . من هي إبنتك ؟ وتمتمت أم نجيبة الترك والدموع الغزيرة تتدحرج من عينيها : إبنتي سلمى .. سلمى الترك ... أن هي ؟ وأمسكت إحدى الممرضات بيدها لتقول : إطمئني يا سيدتي .. إبنتك بألف خير .. إنها هناك . هناك في تلك الغرفة . تعالى معي .. وقادتها إلى حيث تحل سلمى . . وكان النطاسي يفحص سلمى ليتأكد من الطبيب في الغرفة ، كان النطاسي يفحص سلمى ليتأكد من سلامتها .. ووثبت نجيبة الترك إلى إبنتها ترتمي عليها وتهمس بألم وأسى ودموع : سلمى!. سلمى!. يا روح أمكيا سلمى.. بألم وأسى ودموع : سلمى!. سلمى!. يا روح أمكيا سلمى.. يا حبيبتي .. ماذا جري لك ؟ لماذا حاولت الإنتحار ؟ . وتقدمت نجلاء من أختها تضمها إلى صدرها . . وغرقت .لام والإبنتان في دموعها ..

والتفتت نجيبة الترك إلى الطبيب تقول له وهي تمسح دموعها: أرجوك أيها الطبيب أن تعلن لي الحقيقة . . الحقيقة الناصعة البياض . أتكون سلمى في خطر ؟ . . وتمتم الطبيب: لا . . إطمئني ما سيدتي . إبنتك بألف خير . لقد استطعنا أن ننقذ حياتها إلا أننا لم نستطع أن ننقذ الجنين المختلج في أحشائها . لقد أجهضت إبنتك يا سيدتي .

و كأنها لا تصدق ما تسمع . ماذا يقول هذا الطبيب ؟ . هل

جن ؟ . سلمى أجهضت ؟ هل كانت ابنتها حاملاً ؟ . لا . لا . مستحيل : مستحيل . . واقـ تربت نجيبة من النطاسي تمسك بيده وتتمتم بخوف وذعر ووجوم : ماذا تقول يا سيدي الطبيب ؟ . ماذا تقول ؟ . إبنتي حامل ؟ . سلمى أجهضت ؟ وربت الطبيب على كتفها وهمس : حاولنا جاهدين إنقاذ الجنين فأخفقنا ، وانصرفنا أخيراً إلى انقاذ حياة الأم بعد أن تأكدنا من عجزنا عن إنقاذ حياة الولد . الحمد لله على سلامتها يا سيدتي .

وشعرت نجيبة الترك بالوهن .. شعرت بالعياء . . شعرت بقدميها ترتجفان ، وبقلبها يسرع النبضات .. وكادت تهوي إلى الأرض ، فيا الطبيب يخرج من الغرفة . . وأسندت كتفها إلى الحائط .. وألقت بجسدها الواهي المرتجف على المقمد الخشي وهمست : ليتها ماتت .. وأسرعت إبنتها نجيلاء الترك إليها مولولة: ماما ! . ماما . ما بك يا ماما ؟ . ما بك يا حبيبي؟ . وحاولت أن تتلفظ بكلمة . وحاولت غيبة الترك أن تجيب ؟ . حاولت أن تتلفظ بكلمة . إلا أنها عجزت . لم يسعفها لسانها على النطق مجرف . وحاولت أن ترفع يدها لتمسك بيد إبنتها ، إلا أن اليد لم ترتفع . .

وأدركت نجيبة أنها أصيبت بالشلل فأغمضت عينيها وبدأت الدموع تنهمر من العينين المغمضتين .. وذعرت نجلاء . وأخذت تولول: ماما . . ماما . . ولينا بطبيب . . أين الطبيب؟ أين الطبيب ؟

وحاولت الوثوب من السرير لمساعدة امها ، الآ انها عجزت عن النهوض ٠٠

وهرولت الممرضات وهن يسمعن صوت نجلاء ٠٠٠ وحاولن اسعاف الأم البائسة فسجهزن ، وأسرعت احداهن تدعو الطبيب الى مساعدة الأم المشلولة الحزين ٠٠ واقبل النطاسي ينقل نجيبة الترك الى غرفة المعالجة ٠٠

وهناك في الغرفة الصغيرة انصرف الطبيب الى معالجة والدة سلمى ، واستطاع ان ينقذ حياتها ، الا أنه لم يستطع ان يدفع عنها الشلل ، لقد شلت يد نجيبة اليمنى ، كذلك رجلها، ولسانها. فأصبحت عاجزة عن التلفظ بالكلمات، لقد اصبحت تلوك الألفاظ لوكا ، أصبحت نجيبة نصف بكماء ، ولقد جنى شفيق وهبي على الأم وعلى الابنة معا، قضى على مستقبل الابنة وقضى على صحة الأم وعلى عافيتها ، وعلى مستقبل الابنة وقضى على صحة الأم وعلى عافيتها ، وعلى عافيتها ،

## عودة الذئب

أقامت سلمى الترك على ألم وشجن وأسى ودموع • أمها مشغولة ، وهي ، وقد حاولت االانتحار ، لم تعد تجرؤ على الذهاب الى الشركة ، فهي تخشى أن يكون أمرها قد فضح ، والأسرة الصغيرة بحاجة إلى المال، والمال غير موفور لديها..

وضاقت الدنيا في عيني سلمسى • • فأقامت في السدار لا تبرحها ولا تخرج منها • أقامت في دارها تبكي بدموع غزيرة حمراء وهي تفكسر بذلك الحبيب الغادر ، بشفيق وهبي الذي غدر بها ونشق شذاها ، وألقى بها في الوحول زهرة ذابلة لا عطر فيها ولا شذا •

آين هو شفيق ؟ ماذا حل به ؟ لماذا تخلى عنها ؟ لماذا هرب منها كما يهرب اللصوص الأنذال ، وما هو باللص ، ولا هو بالندل ... وضاقت الدنيا في عينيها ، ماذا عليها أن تفعل ؟ هل تعود الى عملها في الشركة ؟ هل تبحث عن عمل

في شركة غير تلك الشركة ؟ ليست تدري • ليست تدري • وفيما سلمى منصرفة الى التفكير بقلق وألم وعذاب قدم اليها أحد موظفي شركة الاستيراد والتصدير • ووثبت سلمى تر تحب به ؟ أهلا بفؤاد • • أهلا وسهلا بالزميل العزيز • • تفضل ، تفضل ، تفضل بالدخول • •

وتفضل الموظف فؤاد بالدخول • • ودعته سلمى الى غرفة الاستقبال • • وجلس ، وجلست قربة هامسة : كيف حال المدير ؟ وكيف حال الزملاء يا فؤاد ؟

قال فؤاد: كلهم بخير ، انهم قلقون عليك يا سلمى . لماذا انقطعت عن عملك في الشركة ؟ . لقد اوفدني المدير اليك لأطمئن على صحتك . اتكونين بخير ؟ .

قالت سلمى: لقد اصبت بوعكة صحية ، وما كدت اشفى من الوعكة ، ما كدت أنهض من السرير حتى فوجئت بمرض إمي • • لقد اصيبت بالشلل فرأيتنسي مضطرة الى ملازمتها • •

وامتدت يد الموظف فؤاد الى جيبه ليخرجها قابضة على مبلغ من المال ، على خمس ورقات ، كل ورقة من فئة المئة ليرة لبنانية ، ودفع بالورقات الخمس الى سلمى متمتما : خذي يا سلمى هذا المبلغ أرسله لك المدير وقد قال لى : « خذ خمسمئة ليرة لبنانية واذهب الى دار سلمى وسل عنها ، قد تكون الفتاة مريضة او في ضيق ، ان تغيبها عن العمل يشير الى حلول مصاب بها » • •

ودهشت سلمى ، يا لنبل المدير ويا لكرم خلقه لقد أرسل الله لها هذا المبلغ وهي في أشد الحاجة اليه ومتاولت سلمى المئات الخمس من يد فؤاد وقالت : شكرا لك وللمدير يا فؤاد و الحقيقة هي انني واقعة في ضيق وأمي مشلولة ، وأنا منهوكة القوى ، والنفقات كثيرة كما تعلم و

قال فؤاد: متى ستعودين الى العمل يا سلمى ؟ و قالت: في أواخر هذا الأسبوع يـا فؤاد سأكون في عملى ان شاء الله • •

وهم الموظف فؤاد بالعودة أدراجه ، الا أن سلمى وثبت اليه تقول : لا • • لن تذهب قبل ان تتناول القهوة • مهلا يا اخى • مهلا سأهيىء القهوة بيدي • •

واسرعت الى تهيئة القهوة ٥٠ وعادت بعد قليل حاملة فنجاني قهوة ، فقدمت فنجانا لزميلها ، وتناولت هي فنجانا وجلست قربه ترشف قهوتها وتتحدث اليه ٥٠ وعندما انتهيا من تناول القهوة وقف فؤاد مودعا ٥٠ وصافحته هامسة : ارجو أن تبلغ شكري وسلامي الى المدير ٠ في أواخر هذا الأسبوع أكون في الشركة يا فؤاد ٠

وكانت سلمي في عملها في شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية ، في أواخر الاسبوع كما وعدت و واطمأنت سلمي كل الاطمئنان وقد اتضح لها ان امرها لم يفضح ، وان خبر محاولتها الانتحار لم يذع و وانصرفت الى العمل بهمة

ونشاط ، الا انها لم تستطع ان تنسى شفيقا ٠٠ كانت ذكرى الحبيب الخائن الغادر تعذيها وتقض مضجعها وتنغص عليها حياتها ، وحاولت ان تنسى ، حاولت ان تنسى شفيقا وان تنسى اساءته اليها ، الات انها لهم تستطع ان تنسى ، لم تستطع ان تنتزع ذكراه من فؤادها ، لم تستطع ان ان تنسى ، لم تستطع ان تنتزع ذكراه من فؤادها ، لم تستطع ان تنشى تلك الليلة الممطرة العاصفة الحالكة السواد التي قضتها مع شفيق في دار الست عفيفة في طريق صيدا ٠٠

ومضت سلمى الترك في ذكرياتها المؤلمة الرهيبة ، وكلما خلت بنفسها ، وكلما دخلت السى غرفتها عصفت برأسها الذكريات الدامية السوداء ، فانطرحت على سريرها لتبكي حظها التعس ، وشبابها الضائع وحبها الصريع ٠٠٠ بعد أن فقدت أعز ما تملك الفتاة ٠٠٠

وبؤسها والمها وشوقها وحنينها ودموعها ٥٠ مضت أشهر وبؤسها والمها وشوقها وحنينها ودموعها ٥٠ مضت أشهر ثلاثة ،وسلمى تتعذب وتعمل بجد وتعب لتنفق على معالجة امها وعلى اعالة شقيقتها نجلاء ٠٠

ومضت الاشهر الثلاثة وسلمى تفكر بالحبيب المعن في النوى والبعاد • • وكادت تيأس من استعادة شفيق ، كادت تقطع الأمل من عودته اليها • •

وذات يوم من ايا مالريبع العاطر الشذا، الفوءًاح الاريج، فيما سلمى تعود من عملها في الشركة الى دارها، فيما تقف عند محطة القطار الكهربائسي، بانتظار وصول القطار لتستقله في عودتها الى الدار ، انتصب شفيق أمامها والبسمة تطقو على شفتيه ٥٠ وهمس شفيق : سلمى ١٠٠ ووجمت سلمى وهي تفاجئ بوقوف شفيق قربها ٥٠ وأخذت ترتجف كأنها ورقة في مهب الربح ٥٠ واحتارت في أمرهما ٥٠

المفاجأة حيرتها وأوقعتها في مأزق حرج ٥٠٠ ماذا عليها ان تفعل الآن ٢٠٠٠ هل تحييه ٢٠٠١ هل تكلمه ٢ هل ٢ تعاتبه هل تمضي في صمتها ٢ هل تهرب منه ٢ هل تبتعد عنه ٢٠٠١ ليست تدرى ٥٠٠ ليست تدرى ٥٠٠

واستأنف شفيق الاقتراب منها هامساً «كم أنا في اشتياق إليك يا سلمي..».

ولم تجب سلمى ٠٠ لم تستطع ان تجيب ٠ بـــل هــــي رمقته بنظرة قصيرة لا معنى لها ولا لون ٠٠٠

واستأنف شفيق الكلام ليقول: هل أنت عاتبة عليّ يا حبيبتي؟..

واغمضت سلمى عينيها ٠٠ وبدأت الدموع تتاهب
 اللانهمار من العينين النجلاوين ٠٠

وتجرأ شفيق فأمسك بيدها الباردة المرتجفة وهمس : حقك علي يا سلمى • • كان علمي أن أود على أن أسافر ! •

وتحويل الغضب في قلب سلمى الترك الى دهشة ٥٠٠ شفيق كان مسافرا ؟ لم يكن في لبنان ؟٠٠ لقد ظلمته اذن٠٠

وتابع شفيق وهبي كلامه قائلا: لقد سافرت الى اوروبا فجأة •• وعدت أمس واتصلت بك اليوم • تعالى •• تعالى يا حبيبتي نجلس في ركن هادىء آمين • تعالى •• تعالى معي يا سلمى •• تعالى يا حبيبتى ••

ودون ان تجيب سلمى بحرف سارت قربه ٠٠ مسن معطة القطار الكهربائي الى معطة باب ادريس ٠٠ وهناك في الشارع الفسيح الأرجاء ، في مربع « سميراميس » جلس شفيق، وجلست قربه سلمى عند طاولة صغيرة انيقة صفراء وجلسا يتناولان المرطبات ويدخنان ٠٠ وراح شفيت بتحدث الى سلمى بلطف وحنان وشوق وقال : أنت تعلمين يا سلمى انني ماض في تأثيث شركة للاستيراد والتصدير ، ومعي شركاء ٠٠ منهم بريطانيون ، ومنهم اميركيون ومنهم فرنسيون ومنهم كويتيون ، ومنهم لبنانيون ، شركتي متكون شركة واسعة كبيرة متينة الاركان ٠٠ وقد تلقيت برقية من شركائي في الولايات المتحدة الاميركية يطلبون اليفيها السفر اليهم للاتفاق على نظام الشركة وقوانينها ٠٠ وصلت البرقية فجأة وكان على آن اسرع في السفر ٠٠ وصلت البرقية فجأة وكان على آن اسرع في السفر ٠٠

وسافرت ، سافرت فورا دون ان اعلم احدا بسفري وسافرت مسلمى لم اطلعها على الامر ٥٠ لقد خيل الي ان سفري لن يطول الى ابعد من اسبوع ، فاذا ب يطول الى ابعد من اسبوع ، فاذا ب يطول الى زهاء اربعة اشهر ، قضيتها في العمل الشاق المضني الطويل ، قضيت زهاء اربعة اشهر في الولايات المتحدة وأنا

افكر بك يا حبيبتي واتمنى لو انك برفقتي ٥٠ وما ان عدت حتى اسرعت الى الاتصال بك واطفاء نار شوقي اليك ٥٠ قال شفيق وهبي هذا واخرج من جيبه سوارا اصفر اللون قدمه لسلمى هامسا : هذه هديتي اليك ٥٠ لقد انتقيت لك هذا السوار من اسواق الصاغة في نبويورك ٥ هو ليس بالسوار الثمين ولكنه سيظل ذكرى من حبيبك شفيق ٤ في يدك ٥٠

وترددت سلمى في قبول الهدية ، في قبول ـ السوار المزيف ـ الآ ان شفيقا أرغمها على قبول الهدية ، ورصع معصمها بذلك السوار ٠٠٠ واسلك شفيق بيدها هامسا : يا حياتى ٠٠

وأنهمرت الدموع غزيرة من عيني سلمى ٠٠ لماذا ٢٠٠ هي نفسها لم تكن تعلم لماذا تبكي ٠٠ وراح شفيق يوآسيها ساكبا في اذنيها كلمات ألحب

والشوق والهوى والحنين ٥٠ وتمتم: سلمى يا حياة شفيق لماذا تبكين ؟ قولي لي يا سلمى ٥ هل نــزل بــك مكروه يا حبيبتي ؟٠٠ هل حلت بك مصيبة ما ؟٠٠ مــا بك ؟٠٠ ماذا اصابك يا حبيبتى قولى لى يا سلمى ٥٠ ما بك ؟٠٠

واستطاعت سلمى ان تكفكف دموعها بعد جهد كبير وان تتمتم: شفيق ٥٠ ابتعد عني ٥٠ فليسر كل منا في طريقه يا شفيق ٥٠ طريقك هو غير طريفي ٥٠ دعني وشأني ٥٠ أنا لست لك ولا انت لي ٥٠

وتظاهر شفيق بالحزن وبالقلق وبالغضب وهمس : ماذا تقولين يا سلمى ٢٠٠ هل هناك من غيزا قلبك الطاهر النبيل في غياب شفيق ٢٠٠

ومسحت سلمى دموعها وهمست: لا • • لا يا شفيق • • لقد اقسمت بيني وبين نفسي على أن ابتعد عن الحب والهوى والغرام ، بعد الذي حصل •

وأمسك شفيق بيدها الباردة الصفراء: وتمتم: ماذا حصل ١٠٠٠ ماذا حصل يا سلمى ٠٠ قولي لــي ماذا حصل يا حبيبتي ؟

وروت له سلمى الترك ما حصل ٥٠ روت له قصتها ، مأساتها ، مصيبتها ، اخبرته كل شيء ٥٠ روت لـه كيف حملت منه سفاحا ، فأكفهر وجهه وتجهم ٥٠ ثم روت لـه كيف كيف حاولت الانتحار ٥٠ وكيف اجهضت ٥٠

ولمعت الفرحة في عينيه لدى سماعه خبر الاجهاض ٠٠ ثم روت له كيف انقذوها من الموت٠٠٠ وكيف اصيبت أمها بالشلل بعد أن اطلعت على جريمتها ٠٠

وبكى شفيق ٥٠ لقد بكى التمساح أو هو، بالاحرى، تباكى ٥٠ وأمسك بيدها يشدها بشوق ويهمس في اذنها : اطمئني يا سلمى ، اطمئني يا حبيبتي ٥ أنا هنا قربك لأدفع عنك عاديات الزمن ، ولأكفر عن جريمتي النكراء ٠ نحن سنتزوج قريبا يا سلمى ٥٠ أساييع قليلة وتبنغ شركتي الكبرى الى الميدان التجاري ، وتنتقلين من حياة البؤس

والعذاب والشقاء ، الى حياة الهناء والسعادة والاطمئنان • ابتسمي • ابتسمي يا حبيبتي • أريد أن أرى ابتسامتك الحلوة المنورة البيضاء • ابتسمي يا سلمي • ابتسمي • وشدت أصابعها • وبادلت اصابعها اصابعه الشد • وطفت على شفتيها الحمراوين النديتين ابتسامة زاهية هانئة سمحاء • •

## مكر... واحتيال...

شفيق وسلمى على عاطقة عاتية عاصفة هوجاء والحب يندلع في القلبين على لهب ونار وسعير ، وسلمى الترك ، وقد استعادت حبيب القلب والسروح ، اطمأنت بعض الاطمئنان ، وخيل اليها أن الأيام العابسة بدأت تبتسم لها، وان الجو المكفهر بالغمام الدكناء بدأ يصفو ويزدهي ٠٠

وتعددت اجتماعات الحبيبين المتيمين ، كل يسوم توافي سلمى حبيبها شفيقا ، بعد أن ينتهي دوام العمل في الشركة ، الى مطعم أو السى مقهلى ، أو السى مربع او الى متنزه ، يجلسان على هناة وارتياح واطمئنان ، يتسامران ، ويتسايران ويتحدثان ، ويرسمان معلى خطوط المستقبل الزاهر الزاهى الجميل ٠٠

واقامت سلمى تنتظر بفارغ صبر بتر شفيق بوعده ، أقامت تنتظر ان تبدأ شركة شفيق عملها ، وأن يبادر شفيق الى الزواج منها ، الا ان انتظارها طال دون أن تصل الى

الأمل الباسم المنشود ٥٠ فلا شركة شفيق الغراء بزغت الى عالم الوجود ، ولا الحبيب شفيق بادر الى طلب يدها ٥٠ وبدأ الاطمئنان يتحول في قلب سلمى الى قلق وحيرة واضطراب ٥٠ وانصرفت سلمى الى التفكير باحثة عن حل للخروج من هذه المعضلة ، الا انها لـم تهتدر الى الحـل المرتجى ٥٠٠

واشتد بها القلق ، وعزمت على ان تضع حدا لعلاقتها المجهولة المصير مع شفيق ٠٠

يجب ان تكون حازمة فتثب الى شفيق قائلة له: شسفيق. هده الحال لا تسرضيني، يجب أن نتزوج، او أن نفترق ، ليس هناك سبيل ثالث يسا چيبي • هناك سبيلان ، الفراق الأبدي ، أو اللقاء الأبدي وعلينا أن نختار احد هذين الطريقين • •

بهذه الكلمات ستخاطب سلمى حبيبها شفيق ، وعلى شفيق أن يختار: اما ان يختار الـزواج فتصبح السعادة التامة بين يديها، وإمّا أن يختار الفراق، ويلقي بها في وهاد التعاسة والبؤس والشقاء..

ووطدت سلمى العزم على التحدث في أمر الزواج مـع شفيق •• واقامت ترقب موعد اللقاء بفارغ صبر ••

وأطل اليوم التالي وأطل معه الموعد المنشود ٠٠ وما ان انتهت سلمي من عملها في الشركة حتى استقلت سيارة تاكسي الى محلة الروشة ٠٠

وهناك في تلك المحلة ، في ذلك المطعم المشرف على الأمواج الساجية الزرقاء ٥٠ كان موعدها مع شفيق ٥٠ وكان الحبيب بالانتظار ، كعادته ٠

كان جالسا في زاوية المطعم يحدق بالبحر ، وبأمواجه الساجية ، وقد ألقى بلفافة فاخرة بين شفتيه ، وراح يفكر . واقتربت سلمى منه والابتسامة تشع على منه والعزم يرسخان في صدرها ، هي ستخاطب شفيقا بكل جرأة وصراحة وحزم . .

ولم ينتبه شفيق اليها الآ وقد وصلت الـــى قربه ٠٠ وهمست ، وقد اصبحت علـــى مقربة منــه : « بونجور » شفيق ٠٠

واستفاق شفيق وهبي من تفكيره ، أو بالأحرى تظاهر بالافاقة • • والتفت اليها والابتسامة الواهية الصفراء ترتسم على شفتيه ، ووقف يصافحها بحرارة وشوق وهمس : أهلا بحبيبتي سلمى • • اهلا بنور عيني ، بحياتي • • أهلا • • اجلسي هنا • • هنا قربي • • أهلا • • اجلسي هنا • • هنا قربي • • وجلست سلمى ، هناك • • هناك قربه • •

وصمت شفيق ٥٠ وراح ينظهر اليها بعينين تائهتين حائرتين ٥٠٠

وبدأت سلمى تستعد لبدء الحديث مع شفيق • بدأت تتأهب لتنفيذ الخطة المرسومة • بدأت تهم بأن تقول لـه: «ماذا سنفعل يا شفيق ؟• متى سيتم زفافنا ؟• هذه الحال لم

تعد تطاق • اما ان تتزوج الآن فورا يا حبيبي ، وامسا ان تفترق الآن ، فورا، • • وتأهبت سلمى للحديث ، الا أنها وجمت وهي تشاهد الدموع تترقرق في عيني شفيق • •

شفيق يبكي ١٠٠٤ ما به ١٠٠٩ ان الحزن العميق يرسم خطوطه الشاحبة الواهية السوداء على جبينه ٥٠ وهمست: شفيق ١٠٠ ما بك يا شفيق ١٠٠

واتسعت الابتسامة الصفراء على شفتى شفيق ٠٠ وهمس من خلال دموعـه المترقرقة بين أجفانه: لا شيء يا حبيبتى ٠٠

وامسكت سلمى بيده الباردة لتقول: ولكنني أرى الدموع في عينيك ، وألمس الحزن العميق في نبرات صوتك الحنون ، وأشاهد الأسى والشجن والحيرة تطل من وجهك ما بك يا شفيق ؟ • • ما بك يا حبيبى ؟ •

وشدت يد شفيق يد حبيبته سلمى، وتمتم بخبث ومكر ودهاء ، وبدموع مزيفة كاذبة : الحقيقة يا سلمى هي انني اعيش في عذاب مؤلم رهيب مخيف ، عذاب دون عذاب الجحيم ، منذ يومين وحبيبك شفيق يبكي ويذرف الدموع الغزيرة ، منذ يومين لم آذق طعم النوم ، أنا شقي ، أنا تعس ، أنا حزين يا سلمى يا حبيبتى ،

وهالها كلامه •• فوجمت ، واشتد بها الوجوم وهي تشاهد شفيقا يتناول منديله من جيبه ويمسح به دموعه •• ونظرت اليه نظرة ملؤها الحب والشوق والحنين.وهمست :

لماذا تحزن وتشقى وتبكي يـــا حبيبي ؟ مــاذا حــل بك يا شفيق ؟٠٠ ماذا دهاك ؟٠

وصمت شفیق ۰۰ هو لم ینبس بحرف ۰۰ لم یهمس بکلمهٔ ۰۰

وعادت سلمى الى الكلام وهي تمسك يبده لتقول: الست حبيبتك المخلصة الوفية يا شفيق؟ فكيف تخفي عن حبيبتك أسرارك وهمومك؟ قل لي يا حبيبي ما بك؟ قل لي كل شيء ٥٠ كل شيء ولا تخف عني شيئا ٠٠

فعاد شفيق الى مسج دموعه ٥٠ ورفع نظره الى سلمى ليقول : هناك مصيبه حلت بي يا سلمى ، أو بالأحرى هناك كارثة حلت بنا نحن الاثنين ٠

خذعرت سلمى ٥٠ ماذا يقول شفيق ٢٠٠ هناك كارث حلت بهما ٢ بها وبه ٢ ما هي هذه الكارثة ٢٠٠ ونسيت سلمى الخطة التي رسمتها ٥٠٠ نسيت كل ما تريد ان تقول شفيق ٥٠٠ لم يعد يهمها شيء المسمو تفكر بشيء الشفيق ٥٠٠ لم يعد يهمها شيء الا الكارثة التي أشار إليها شفيق ليشغل بالها، ويثير كل اهتمامها ٥٠٠ وتمتمت سلمسى بوجل وقلق واضطراب: ما هي هذه الكارثة ٢٠٠ ما هي يا حبيبي ٢٠٠ وقبل آن يجيب شفيق ، كان الخادم قد اقبل ينحني وقبل آن يجيب شفيق ، كان الخادم قد اقبل ينحني

والتفت شفيق الى سلمى يقول : مأذا تأكلين ؟ • قالت سلمى : كما تريد • • والتفت شفيق الى الخادم قائلا: سمك وحمص وكبه، وذهب الخادم, وعادت سلمى الى الكلام لتقول: لقد اقلقت خاطري يا شفيق وأثسرت هواجسي • قسل لسي يا حبيبي • ما هي هذه الكارثة التي حلت بنا ؟••

و تفث شفيق دخـان اللفافـة في الفضاء وانغمس في صمت بارد موحش كئيب ٥٠ وعاد الخادم بعد قليل حاملا لهما الطعام ، فجلسا يتناولان الطعام دون شهية . .

وعادت سلمى الى محاولة انتزاع ذلك السر من صدر شفيق ، الات أن شفيقا راح بحاول التملص من الافضاء بذلك السر ٥٠ كان يوهمها بأنه متألم شديد الألم ، ثم يعود ليبعث الأمل في قلبها محاولا ايهامها بأنه سيعمد الى تجنب حلول تلك الكارثة ٥٠

كان الخبيث يتلاعب بها وبعواطفها كما يتلاعب الهر بالفار ٥٠ وانتهيا من تناول الطعام ٥٠ وجلسا يدخنان ٥٠ والحت سلمى في ضرورة معرفة ذلك السر الذي يعذب شفيقا : فقالت : أريد أن أعلم ما هو هذا السر ؟ أريد أن أعلم ما هو منا السر ؟ أريد أن أعلم ما هي تلك الكارثة التي حلت ، او ستحل بنا ٠

قال شفيق والأسى يطل من انهاسه مع الكلمات: سلمى! لقد أقضت هذه الكارثة مضجعي، وحرمتني لذة النوم وعذبتني و لماذا تريدين ان تحمل لك تلك الكارثة ما حملت الى ؟ لماذا تريدين ان تتعذبي كما تعذبت، وان تتألمي كما تكيت، وان تتألمي كما تألمت ؟ دعيني أنعذب

وحدي • دعيني أتألـم وحدي ، دعينــي أبكــي وحدي يا حبيبتي •

وعادت سلمى تمسك بيده على شوق وهوى وحب
وهيام، وهمست: ان الهواجس التي اثرتها في قلبي ستعذبني
اكثر مما يعذبني وقوفي على هذا السر با حبيبي، وقد
قيل: « ان انتظار وقوع الكارثة ، هو أروع وأشد
وأقوى من الكارثة نفسها » •

أرجوك يا شغيق ، أرجوك يا حبيبي أن تطلعني على هذا السر الذي يعذبك ويثير الهموم في قلبك والدموع في عينيك ٥٠ فأنا حبيبتك اليوم ، وزوجتك غدا ٠ علية أن احمل ما تحمل من هم وشجن ٥٠ علية أن أفرح لفرحك ، وان احزن لحزنك يا حبيبي ٥٠ قل لي يا شفيق ، ما هو هذا السر الذي يعذبك ، ما هي تلك الكارثة التي ستحل بنا ٢٠٠٠

وأبى شفيق ان ينزل عند طلب سلمى ، أبى ان يجيبها على سؤالها ، فراح ينفث دخان اللفافة في الفضاء ، وبحدق بأمواج البحر المتدافعة نحو الشاطىء الساجي الفسيح . وهمست سلمى برجاء والحاح : أرجوك يا شفيق ، أرجوك والح قل شيء وان تخبرني كل شيء ، وأن تبوح لي بكل شيء .

تنظاهر شفيق وهبي بالتأثير العميق وسلمى تستحلفه بحبها وبحياتها ، والتفت اليها ليقول : لمساذا تصرين علسى معرفة هذا السريا حبيبتي ؟ لمساذا تستحلفينني بحياتك ، وحياتك عندى أغلى من نور عيني ؟٠

قالت: اذا كنت تحبني فعلاً أطلعني على هذا السر يا شفيق •

فأمسك شفيق بيدها يشدها هامسا: لم أعد استطيع أن امضي في عنادي بعسد أن اصررت واقسمت وحلفت ورجوت يا حبيبتي ، لقد غلبتني يا سلمى ، لقد غلبت على أمرى •

فذعرت سلمى !! ماذا يقول شفيق ؟ ينذرها بالفراق؟ وهل نقوى على الفراق بعد أن تدلهت بحبه وانغمست في هواه ؟ لا ، لا مستحيل ٥٠ هي لا تقوى على الفراق ٠ لا تستطيع أن تبتعد عنه ، فالموت أهون لديها من الابتعاد عن شفيق ٥٠٠ وتمتمت بتساؤل ملحاح : لماذا ؟ لماذا ما شفيق ٢٠٠٠

قال: اسمعي يا سلمى • • ما دمت تصرين على معرفة كل شيء ، ما دمت قد استحلفتني بحبنا المقدس ، وبحياتك الغالية ، فلم يعد لي ان امضي في اخفاء السر عنك ، لم أعد

استطيع أن احجب عنك الحقيقة المؤلمة الرهيبة • سأخبرك كل شيء ، سأطلعك على كل شيء . • •

أجل يا سلمى ، أجل يا حبيبتي ، لقد أصدر القدر الغاشم علينا حكمه القاسي الرهيب ٥٠ نحن سنفترق يا حبيبتي ٥٠ سأبتعد عنك والألم يعصر روحي ويذيب فؤادي ويكوي مهجتي ٠٠

ماشتد الذعر بسلمى وشفيق يؤكد لها نبأ الفراق و وشعرت بقلبها يكاد يثب من صدرها ، وأحست بالوهن والعياء وصمتت ه.

فتابع شفيق كلامه ليقول: أنا سأكون صريحا معك يا حبيبتي الى أبعد حدود الصراحة ، سأخبرك كل شيء ، كل شيء • قبل أن أتعرف اليك يا حبيبتي كنت عازما على الزواج من احدى نسيباتي ، وهي فتاة واسعة الثراء ، بائنتها تزيد على مئة الف ليرة لبنانية وأمي كانت ولا تزال تلح علي بضرورة الزواج من نسيبتي ، الاله انسي رفضت الزواج من النسيبة الغنية بعد أن تعرفت اليك وتدلهت بحبك ، فقلامة من ظفرك تساوي عند شفيق ثروات العالم باسرها ، يا له من حبيب مخلص وفي . • •

وتابع شفيق كلامه قائلا: وبدأت كما تعلمين بتأسيس الشركة ، واتفقت مع خمسة من كبار الأثرياء ، نحن الآن خمسة شركاء ، على كل شريك أن يدفع مئلة ألف ليرة لبنانية ، أي أن رأسمال الشركة خمسمئة ألف ليرة ، نصف

مليون ايرة ٥٠ لقد نفذ شركاني التعهد ، دفع كل منهم كل ما عليه و أما أنا فلم ادفع الا خمسين آلف ليرة فقط و علي أن ادفع خمسين آلفا خلال شهر ، شهر واحد فقط و اذا لم اسدد ما علي للشركة، فالشراكة ستفسخ وأخسر مستقبلي علي أن اتدبر الأمر خلال شهر ، علي أن اجد خمسين ألف ليرة من الآن حتى ثلاثين يوما و من أين سأجمع هذا المبلغ الكبير ؟ كيف سأحصل عليه ؟ لست أدري وو

وأخيرا ٥٠ أخيرا فكرت بنسيبتي ، فكرت بالمئة ألف ليرة التي تملكها النسيبة والتي تستطيع أن تحل معضلتي وتنقذ موقفي ، وتصون سمعتي أمام شركائي ٥٠ واحترت في أمري ، وما زلت حائرا حتى الآن ٥٠ أنا لا أعلم ماذا علي أن افعل يا حبيبتي ، ويلي قلبي ، وقلبي يسل اليك ولا يريد أن يبتعد عنك ، وويلي مستقبلي وسمعتي وكرامتي ٥٠٠٠

واشتد الذعر والوجوم بسلمى ٥٠ ويلها ، مأذا يقول شفيق ؟ أيفكر بالابتعاد عنها ؟٥٠ أيريد الزواج من نسيبته، وهي، مأذا سيحل بها أذا هجرها شفيق وتسزوج مسن تلك الغنية ؟

وساد الصمت برهة بينهما ٥٠ وراح شفيق وهبي يدخن وينظر الى أمواج البحر الرجراجة المندفعة حينا الى الشاطى، والمتراجعة أحيانا الى الوراء على ذل وتواضع وانكسار، وهو يرمق سلمى من حين الى آخر بنظرات خبث ومكسر

ودهاء •• وعصفت الآلام النفسية والهموم والأحزان في قلب سلمى ، وترقرقت الدموع في عينيها وأخذت ترتجف كأنها ورقة في مهب الرياح العاصفة العاتية الهوجاء •••

واستأنف شفيق الكلام بعد صمت قصير ليقول: ما هو رأيك يا سلمى ؟ • • أرشديني الى الطريق الذي يتحتم علي السير فيه ، قولي لي يا سلمى ماذا علي ان افعل يا حبيبتي، لا أريد أن أبتعد عنك ، وانت مني المهجة والقلب والروح، ولا أريد أن تشوه سمعتبي وأن تنهش الألسنة السامة كرامتي وشرفي • • ما العمل؟ ما العمل؟ ما العمل ياحبيبتي؟ • فمسحت سلمى دموعها وتمتمت بذل وانكسار: لست أدرى يا شفيق • لست أدرى ؟ •

قال والخبث يصبغ كلماته : أتشيرين علي بالزواج من نسيبتي ٩٠

قالت: أتهون لديك حبيبتك سلمى يا شفيق ؟ وقال وهو يتظاهر بالألم والأسى: لا • • لا يا حبيبتي، سلمى لا تهون لدي ، انني لأفضل الموت على الابتعاد عن سلمى ، ولكن ماذا على أن افعل كي انقذ نفسي من هذه الورطة التي ألقيت بنفسى فيها ؟ •

قالت: ألا تستطيع أن تصارح شركاءك بالحقيقة؟ لماذا التضليل والتمويه يا شفيق؟ لماذا توهم شركاءك بأنك قادر على على مجاراتهم في البذل والاسراف ما دمت لست قادرا على ذلك ؟ رأيسي أن تصارحهم بالحقيقة وأن تطلب اليهم ان

يتريثوا في الأمر ريثما تدبر لهم المبلغ المطلوب •

قال: لا ٥٠ لا ٥ انني أفضل الموت على ذلك ٥٠ أنا صاحب فكرة انشاء الشركة الكبيرة ، وأنا واضع أسسها، وأنا الذي أقنعت شركائي الأثرياء بالمساهمة فيها ٥٠ اقدم على كل هذا ، ثم أتراجع ؟ لا ٥٠ لا يا سلمى ٥ هذا لن يكون ، هذا ما لا أقدم عليه ، يجب أن نجد حلا للمعضلة غير هذا الحل ، ساعديني يا حبيبتي ، سلميني يا سلمى على ايجاد حل يصون كرامتي ويخفظ لي سمعتي يا سلمى على ايجاد حل يصون كرامتي ويخفظ لي سمعتي وينقذ قلبي من العذاب المؤلم الرهيب الذي ينتظره ٠

قالت سلمى: أتريد مني التضحية يا شفيق ؟ أتريد أن أبتعد من طريقك وأن أقول لك: «فليوفقك الله» ثم أدير ظهري وأسير في سبيل؟.

قل لي يا شفيق ؟ قل لي ٠٠ اذا أردت التضحية مني فأنا مستعدة للتضحية ٠٠ أنا على استعداد لأن اتوارى عنك ٠٠ وليبارك لك الله بنسيبتك وبأموالها ٠٠

قالت سلمي هذا وأجهشت بالبكاء ٠٠٠

فأمسك شفيق وهبي بيدها وقد بدا عليه الألم المزيف وهبس: لا يا سلمي • • لا يا حبيبتي ، أنا لا أريدك أن تضحي بقلبك من أجلي • • شفيق وهبي ليس بالشاب الذي ببني سعادته على أنقاض تعاسة الآخرين •

لا • • لا أريدك أن تبتعدي عني ، ففي ابتعادك الألم لقلبي ، والأحزان لروحي • • ثم ، ثم هل يخيل اليك أنني أستطيع أن أحيا بعيدا عنك ؟ لا ٥٠ وألف لا ١٠ المــوت أهون لدى من الابتعاد عنك يا سلمى .

قالت سلمى وهي تجفف دموعها بمنديلها الأبيض ٠٠ عليك اذن ان تكون الأسبق الى التضحية يا شفيق ، علبك أن تضحي : اما بسمعتك واما بحبيبتك ، ليس ثمنة سبيل آخر أمامك ٠

قال: لا أستطيع ٥٠٠ لا أستطيع يا سلمى ٥٠٠ أنا لا استطيع أن أضحي بحبيبتي ، وهي عندي في مقسام الروح والحياة ، ولا أستطيع أن أضحي بسمعتي وهي عزيزة علي ٥٠٠ أنا لا أقوى على التضحية ، لا أقسوى ٥٠٠ ساعديبي ، أرشديني الى طريق النجاة ، شرط أن يكون ذلك الطريق بعيدا كل البعد عن التضحية ٠

قالت سلمى وقد بدأت تستعيد روعها: آه يا شفيق لو كنت أملك مال الديا لأضعه كله بين يديك يا حبيبي ٥٠ ناقترب شفيق منها هامسا في أذنها: سلمى ١٠٠ أنت لا تملكين مال الدنيا ، ولكنك تملكين مبلغا محترما تستطيعين بواسطته أن تحلي معضلة شفيت ، وأن تنقذيه وتنقذي سعادتنا ٠

نوجمت سلمى ، وهمست: أنا ؟ أنا أملك مبلغا محترما المفيق ؟ أنت تعلم أنني فتاة فقيرة وأننسي أعمل اللبل والنهار لأوفر الدواء لأمى والخبز لاختى ••

فعاد شفيق يمسك بيدها علسى خبث ومكسر ودهاء

ليقول: اسمعي يا سلمى • • أنت أمينة صندوق شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية ، وفي صندوق الشركة مئات الألوف • • •

فوجمت سلمى.وتمتمت بذعر وخوف واضطراب: وهل يخيل اليك أن تلك الأموال هي ملكي الخاص ؟٠٠ أتصرف بها كما أريد، وأنفقها كما أشتهي واروم ؟٠٠

وشعئت على شفتى شفيق ابتسامة اطمئنان وارتياح وتمتم: لم تفهميني ، ولم تدركي قصدي ٠٠ اسمعي ما اقول لك باهتمام • • أنا بحاجة ليس الى مئة ألف ، ولا الى خمسين ألف ٥٠ ثلاثون ألف ليرة لبنانية تكفيني الآن ٥٠ اذا استطعت أن أحصل الآن على ثلاثين ألف ليرة ، اضمن بها سمعتي وكرامتي وأصون شرفي أمـــام شركائي لمـدة اسبوع واحد فقطظ اكون قد تمكنت من السيطرة علمي الشركة السيطرة التامة • • أريدك يا سلمسى أن تمديني بثلاثين ألفا لمدة اسبوع، وبعد اسبوع أعيد لك المبلغ كاملا. ناشتد الذعر والوجوم بسلمي اوتمتمت : أتريدني أن أختلس أموال الشركة يسا شفيق ؟ أتريدني أن أكون لصة مجرمة يا حبيبي ؟ لا ٥٠ لا ٥٠ هذا ما لست أقدم عليه ٠ قال: أنت حتى الآن لم تفهمي قصدي ، أنا لا أريدك لصة ، لا أريدك مجرمة ، لا، لا يا سلمي ، ما هذا قصدت. أنا لن أستولى على المبلغ واطير به • • أتعلمين ماذا أفعل ؟ سادفع بالمبلغ السسى صندوق الشركة وأقسول لشركائي:

«خذوا ٥٠ هذه ثلاثين ألف ليرة أضيفها الى الخمسين ألفاء الى المبلغ الذي ساهمت به منذ شهور ٥٠ أصبح المبلغ الذي ساهمت به ثمانين ألف ليرة ، بقي للشركة بذمتبي عشرون ألفا ٥٠ سأسدد المبلغ بعد أيام قليلة ، واذا لمسماستطع تسديده فسيحسم من أرباحي الخاصة » أقول لهم هذا ٥٠ واودع المبلغ في الصندوق ٥٠ وبعد اسبوع أعود فأسحب المبلغ من الصندوق وأعيده اليك ، وبذلك أنقذ فأسحب المبلغ من الصندوق وأعيده اليك ، وبذلك أنقذ سمعتي وأنقذ قلبي وقلبك من الألم والشجن والعذاب ٥٠ ودون تردد قالت سلمى : لا ٥٠

وعاد شفيق الى محاولة الاقناع ليقول: سلمى ، أنا أعي وأفقه ما أقدول ، تستطيعين أن تستولي ليس على ثلاثين ألفا ، بل على مئة ألف دون أن يعلم بأمرك أحد ، أنا أعلم أن في صندوق الشركة أكثر من مئتي ألف ليرة ، وليس ثمة مراقبة ولا تفتيش ، للمدير ثقة عمياء بك ، تستولين على ثلاثين ألف ليرة وتدفعين بها الي ، وبعد اسبوع أعيدها اليك ، فتعيدينها الى صندوق الشركة ، ولا من علم ولا من دري بالأمر ،

وهمست سلمى: لا يا شفيق ، لا يا حبيبي ، أنا لن أمد يدي الى أموال الشركة ، لن أستولي على مال هو ليس لى ، لن أكون لصة يا شفيق .

قال: قلت لك، وأعيد القول: أنا لا أريدك لصة ولا مجرمة ، لا أريدك أن تستولي على المال وتهربي بـــه كما يهرب اللصوص المجرمون الأنذال • • كل ما أريده منكهو أن تستديني من صندوق الشركة مبلغ ثلاثين ألف ليرة لمدة اسبوع ، وبذلك تنقذين قلبينا من الكارثة الرهيبة المحدقة بهما • •

وأصرت سلسى على موقفها النبيل الشريف لا تخرج ولا تحيد عنه وتمتمت: لا ٠٠ لا هذا ما لست أقوى عليه يا شفيق، ماذا ستكون حالي اذا علم المدير بالأمر، ماذا ستكون همذه الحمال اذا اكتشف مفتش الشركة أن هناك اختلاسا تبلغ قيمته ثلاثين ألف ليرة ؟

قال وكيف سيقف المدير على الأمر؟ ومن أين لمفتش الشركة أن يعلم أن هناك ثلاثين ألف ليرة خرجت من الصندوق ٢٠٠ قلت لك وأعيد القول يا سلمى، بعد اسبوع



واحد فقط أعيد المال اليك وتعيدينه أنت الى صندوق الشركة .

قالت: لا ٥٠ لن أقدم على هذه الجريمة يا شفيق ٥ قال: وأين هي الجريمة يا حبيبتي ٢ ليس ثمه أي جريمة ، ولا أية مسؤولية ٥

قالت: أنا مسؤولة عن كل ليرة تدخل الى صندوق الشركة يا شفيق ، وعلية ان اتحمل المسؤولية ، وأن أكون أهلا للثقة المطلقة التي اولاني اياها المدير ، لن أسرق اموال الشركة ، لن أمد يدي الى تلك الاموال ٥٠ لا٠٠ لا ٥٠ لا٠ لا تظاهر شفيق بالحزن العميق وقال : اذن لقد قضي على قلبينا بالهلاك ٥٠ لقد حكم على حبنا بالصرع يا سلمي، رحم الله هوانا ، رحم الله حبنا ، لقد كان عمسره قصيرا كعمر الورود والزهور والرياحين ٥٠ أذكريني يا حبيتي ٥٠ أذكريني يا سلمي وثقي أن شفيقا سيذكرك حتى الرمق

ودمعت عينا شفيق.وخيل لسلمى أن الدموع ستنهمر من عينيه على وجنتيه.وهمست: شفيق ٥٠ لا تعذب قلبي بدموعك لا تبك يا حبببي ٥ لعل الله يشفق علينا وينقذنا من هذه الورطة ، ان الله لا يتخلى ء نخائفيه ٥٠

لقد صدقت سلمي « ان الله عز وجل لا يتخلى عسن دخائفيه، ولكنه يتخلى عن المجرمين الكافرين بنعمه وخيراته وعطاياه. وشفيق لم يكن بين الناس من المعتصمين بالخير الناظرين الى الله تعالى بعين الخوف والمحبة والرجاء ٥٠ لقد كان شفيق مجرما ، لصا ، شريسرا ، كان يسير بقيادة الشيطان في طريق الدموع ٥٠ وهمو يعمسل جاهدا على الانتقال بسلمى الترك من صفوف الأبرار الصالحين ، السي صفوف الأشرار أبناء الظلام ، والسير بها في ذلك الطريق الموحش المظلم الرهيب ٥٠٠

وتمتم شفيق وهو يمسيح دموعه المزيفة الكاذبة: سلبى او الرجو أن تحفظي لي في قلبك الطاهر الشريف النبيل العاطفة الصادقة والحب العميق ، أنا سأتزوج من نسيبتي و سأتزوج منها زواجا تجاريا ، سأرغم على الزواج منها بجسدي ، بجسدي فقط ، أما قلبي فهو سيظل لك أنت ، وروحي ستظل ترف حولك وتناجيك وتحن اليك وأثارت كلماته الدامية المؤلمة الدموع في عينيها فبكت والمحدد عنيها فبكت والمحدد الدامية المؤلمة الدموع في عينيها فبكت والمحدد المحدد ال

وراح شفيق يواسيها محاولا بكل مكر وخبثودها، النا يخفف من ألمها، وأمسك بيدها الباردة المرتجفة يشدها هامسا في أذنها: لا تسترسلي في سكب الدموع يا حبيبتي، لا تبكي يا سلمى، صوني دموعك يا حبيبتي، هذه الدموع الغالية يجب أن تصان، لا تجرحي قلبسي وتدميه يدموعك يا سلمى،

ولم تستطع سلمي أن تصون دموعها ، لـم تستطع أن

تحبس دمعها ، بل هي استرسلت في البكاء ، وفي الأشجان والأسى والحنين •••

وتمتم شفيق: يجب أن نفتـــرق الآن ٥٠ وداعــا يا سلمي ٥٠ وداعا يا حبيبتي ٥٠

قالت سلمى من خلال دموعها : وداعا يا شفيق • • ووقف شفيق ليقول : تعالي لأوصلك في سيارتي الى

دارکم •

قالت: لا ٥٠ دعني أعود الى الدار وحدي يا شفيق، قال: لا ٥٠ بل دعيني أنت أرافقك يا حبيبتي، هذه هي المرة الأخيرة التي سترافقين بها شفيقا، تعالى ٥٠ تعالى يا حبيبتى، تعالى ٠٠

وأمسك بيدها وسار بها الى سيارته الصغيرة العجوز 
• • وجلس الى مقود السيارة وجلست سلمى قربه ، وسارت 
بهما السيارة تتهادى في سيرها بتعبوعناء الى محلة المزرعة 
• • وهناك أمام دار سلمى أوقف شفيل السيارة • • وداعا با شفيق • • وداعا يا حبيبى • وداعا ...

وهمس شفيق وهو يمسح دموعــه المزيفــة : وداعا يا سلمي ٠٠

وأسرعت سلمى بالدخول الى الدار والدموع في عينيها والألم في قلبها والأسى يغمر روحها الطاهرة الحنون •

## الله على نار

سلمى الترك لا تستقر على حال ٥٠ الكارثة النآزلة بها هديّت قواها وأدمت فؤادها وبسطت على روحها الهائمة وشاحا من الظلام الدامس المدلهم ٥٠ وبدت الدنيا لعيني سلمى ظلاما في ظلام ٠٠

مضاقت الحياة على رحبها بها ٥٠ وبكت ٥٠ بكت بدموع قانية الاحمرار ، وتألمت وتعذبت وشقت٥٠ وحاولت أن تبعد طيف شفيق عن وسادتها فلم تستطع ، حاولت أن تنسى ذلك الحبيب المعن في النوى والعاد ، فلم تستطع ، حاولت أن تنساه فلم تستطع ٥٠ وبدأت الغيرة العمياء تمعن في تعذيبها ٥٠.

شفيق سيتزوج من نسيبته !! سيكون لفتاة غيرها ، سيصبح شفيق محرما عليها ٥٠ ماذا ستفعل ، وقد تزوج شفيق من نسيبته الفنية الواسعة الثراء ؟ همل تعود الى محلة الروشة ، وتعود الى الوقوف مسرة ثانية فوق تلك الصخور الناتئة العالية السوداء ، وتلقي بنفسها بين أحضان

الأمواج ، وتجرب حظها المرة الثانية مــع الموت ؟ لا • لا موتها لن يحل المعضلة ، لن يبعد موتها شفيقا عــن نسيبته الثرية ؟

ماذا عليها أن تفعل اذن ؟ • • هـل تمضي في عذابهـا وآلامها وشجونها وفي سكب الدموع ؟ ولكنها لا تقــوى على ذلك • • • ماذا ستفعل اذن ؟ •

عليها أن تبعد شفيقا عن نسيبته ، عليها أن تحول دون زواج شفيق من تلك الفتاة الغنية ٥٠ كيف ؟ ليس أمامها سوى تنفيذ الخطة التي رسمها شفيت ٥٠ تتناول من صندوق الشركة مبلغ ثلاثين ألف ليرة تضعها في محفظتها وتطير بها الى شفيق ٥٠ وينتهي كيل شيء ٥٠ و ٥٠ وتتخلص من دموعها ومن آلامها وتستعيد شفيقا ٥٠

ولكن كيف تمد يدها الى مال ليس مالهــا ؟ أتكون لصة ؟٠٠

لا • • الموت أهون لديها من السير في طريق اللصوصية والاجرام • • فليتزوج شفيق من نسيبته وليبارك الله تعالى لها به ، ولتعش هي شريفة مصانة الكرامة ، نظيفة الكف ، ناصعة الحيين • •

ستتعذب ۱۰ وستشقی ، وستبکی ، لا بأس کل ذلك يهون لديها عند تشويه سمعتها ، وتمريغ اسمها بالوحول ۱۰ ولكن هي تستطيع أن تنقذ قلبها وتنقذ شفيقا دون أن تصاب سمعتها بأذى ، ودون أن تشوه كرامتها بخدش ۱۰۰۰

تستطيع أن تستولي على المبلغ المطلوب مدة أسبوع ثم تعيده الى صندوق الشركة دون أن يعلم أحد بالأمر • ان مفتش الشركة لا يقوم بالتفتيش الات مسرة كل شهر ، وربعا انقضى شهسسران دون أن يقسوم المفتش بدورت التفتيشية • والمفتش قام بواجبه وأجسرى كشفا علسى الصندوق منذ أيام قليلة ، وهو لسن يعود السى التفتيش والتدقيق الات بعد أسابيع طويلة • •

الأمر سهل مستطاع ، فلماذا لا تقدم على انقاذ قلبها وقلب شفيق ؟ • • هي تتعذب وشفيق أيضا يتعذب • • مسن المؤكد أن شغيقا لم يذق طعم النوم ولا لذة الحياة • • ألم تشاهده كيف بكي وهو يودعها ذلك الوداع الرهيب الموجع الأليم ؟ عليها أن تكون جريئة وأن تدفع الألم عنها وعسن شفيق • •

لا بأس ، هي ستقدم على هذه التضحية التافهة • • ستستولي على ثلاثين ألف ليرة لمسدة اسبوع ، وتنجو ، وينجو معها شفيق من النار المحرقة التسي تكوي قلبيهما • • وتحرق مهجتيهما • •

ولكن •• وتعود كلمة «ولكن» الى التمايل في رأسها على وهن وقلق واضطراب وعياء •• ولكن اذا ــ لا سمح الله ـ فضح أمرها. . ماذا سيحل بها؟ وما يكون موقفها؟ وماذا سيكون مصيرها؟ .

لا • • لا وأنف لا • • لا كان شفيق ، ولا كان قلبها ،

ولتصن كرامتها وليظل شرفها بعيدا عن الوحول • • هي لن تقدم على السرقة • • لن تعمد الى الاختلاس ، لـن تكون لصة مجرمة شريرة • •

وانقضى اسبوع وسلمى تعيش في جحيم من العذاب في نار محرقة من الغيرة والألم والهواجس والعذاب . . . تتقاذفها الرياح العاتية الهوجاء من كل حدب وصوب، وتعصف بها الهواجس والأوهام ، وتتجاذبها أطياف الخبر وأشباح الشر ٠٠

هي حائرة واجمة ، قلقة مضطربة ، دامعة العين كسيرة القلب ، واجفة الفؤاد • •

وخرجت من دار الشركة ، وقد اتنهى دوام العمل، بعد اسبوع، وسارت باتئاد خطى الى محطة القطار الكهربائي... واذا بها تلتقى بشفيق ...

لم يشاهدها شفيق ٥٠ كان مقبلا نحوها وهو تائه النظرات دامع العين . . لقد استطاع الخبيث أن يوهمها أنه لم يشاهدها ٥ استطاع أن يخدعها وأن يحملها على الاعتقاد أن لقاءها به كان صدفة ، كان عفوا ، وهمو في الحقيقة ، كان يرقب خروجها من الشركة منذ أمد بعيد ٥٠

واقتربت منه وهي مضطربة واهية الأعصاب ، واقترب هو منها مطرق الرأس ، يجر رجليه جرا وكأنه لا يقوى على المسير •• ووصل الى قربها وشاهدها ، فوقف ينظر اليها ويرتجف •• وهمس : سلمى ••

وخرجت الكلمة من بين شفتيه كأنة الجريح ٠٠ وهمست سلمى: شفيق ١٠٠

ووقف شفیق قربها یقول بانکسار و تواضع وخشوع کیف حالک یا سلمی ؟ کیف صحتک یا حبیبتی ؟ هل أنت بخیر ۴۰۰؟

وتمتمت نه كيف حالك يـــا شفيق • كيف صحتك ؟ كيف م٠٠ كيف ٥٠٠ و تلعثمت سلمى • • و غالبها دمعها • •

وهمس شفيق: أتسألينني كيف حالي با سلمى، وأنت أدرى الكل بحالي ، حالي ؟ حال بؤس وعذاب ، ألم ودمع وشقاء • • منذ اسبوع وأنا أتعذب ، منذ اسبوع وأنا لم أذق الطعام ، منذ اسبوع وأنا لم يغمض لى جفن •

آه یا سلمی کم یتعذب ، وکسم یشقی ، وکسم یتألم حبیبك شفیق ۵۰۰ و تناول مندیله یمسح به دمعة مزیفة عالقة بین أجفانه ۰۰۰

قالت سلمی وهی تمسیح دموعها : هـــل تزوجت من نسیبتك یا شفیق ۴۰

قال: لا • • لا يا سلمى ، أنا لم أتزوج بعد من نسيبتي ، ولكنني طلبت يدها رسيا ، وحددنا موعد العرس • • العرس سيتم بعد اسبوعين • • اسبوعان ويصبح شفيق غريبا عن حبيبته سلمى • •

وتمتمت سلمى الترك بألم عميق موجع دام: فليوفقك الله يا شفيق .

وهمس : سلمى ! • • هل أستطيع أن أجلس قرباك نصف ساعة ؟ • • نصف ساعة فقط أتودع بها منك •

قالت: كما تريد يا شفيق ٠

قال: تعالى معي، الى مربع طانيوس، الى سحلة باب ادريس • خطوات قليلة ونصل السى مربع طانيوس • تعالى • تعا

وسار وسارت بالقرب منه وهي تفكر بشجن ومرارة وعذاب ووصلا إلى باب ادريس ودخلا الى مرسع طانيوس وجلسا عند طاولة صغيرة ، وتقدم الخادم منهما سائلا: ماذا تأمران ؟

قال شفيق : قهوة ٠٠

وبعد قليل جاءهما الخادم بالقهوة ، فراحا يرشفانها ويدخنان بصمت كئيب حزين ٥٠ والتفت شفيق الى سلمى بعد صمت قصير ليقول: أرأيت كيف تعصف الأقدار بأماني البشر ، وكيف تذري أحلامهم وأمانيهم العذاب ؟ من كان يفكر بأننا سنفترق عن بعضنا يا سلمى ٢٠٠ كنا نرسم أحلام المشتقبل ونشيد القصور الشاهقة العالية في الهواء ، واذا بتلك القصور تنهار فجأة ، واذا بأحلامنا وأمانينا وأمالنا رماد يذرى في الفضاء ٠٠٠

وهمست سلمى والدموع تترقرق في عينيها : هــذه هي مشيئة الله يا شفيق ، فلنحترم مشيئته تعالى . قال : لا ٠٠ لا يا سلمى ، هذه ليست مشيئة الله، الله

لا يريد لنا الفراق ، لا يريد لقلبينا العــذاب ، ولا لعينينا الدموع ٥٠ انها مشيئتنا نحن ٠ نحن أردنا الفراق ، فكان لنا ما أردنا ٠

فوجمت سلمى وتمتمت : ماذا تقول يا شفيق ، أنكون نحن أردنا الفراق ؟ أنكون نحن قد اخترنا العذاب والأشجان والآلام والدموع ؟

فنفث شفيق دخان اللفافة في الفضاء وهمس: أجل٠٠ أجل يا سلمى • نحن نستطيع أن ننقذ قلبينا ونصون حبنا ونحبس دموعنا •

قالت بلهفة والحاح: كيف ؟ وكيف نستطيع ذلك ياشفيق...قال: لقد رسمت لـــك خطة ، الا أنك رفضت تنفيذها .

نادركت ما يرمي اليه وتمتمت • • أنت تعلم يا شفيق أنني عاجزة عن تنفيذ تلك الخطة •

قال: لا ١٠٠ أنا أعلم أنك قادرة على تنفيذها ، فالأمر سهل لا يحتاج الى جهد وعناء • ما عليك الآ أن تأخذي ثلاثين ألف ليرة من صندوق الشركة غدا • • وبعد اسبوع يكون المبلغ قد أعيد الى الصندوق ، وبذلك تنقذين قلبينا من العذاب وعيوننا من الدموع •

وصمتت سلمى ٥٠ وراحت تدخن وتفكر ، شفيق على حق ، هي تستطيع أن تنقذ القلبين ، قلبها وقلب شفيق ، ولكن عليها أن تستولي على ولكن عليها أن تستولي على

ثلاثين ألف ليرة من صندوق الشركة، وأن تتحمل المسؤولية، وأن تجازف بسمعتها وبكرامتها وبشرفها • • قد تنجح المفامرة • • وقد لا تنجح • •

هل تقدم عدى هـــذه المفامــرة ؟٠٠ ليست تدري ، ليست تدري ٠٠

وألقى شفيق نظرة سريعة على الساعة المشدودة الي معصمه والتفت الى سلمى ليقول • الساعة بدأت تميل الى الثالثة ، وأنا على موعد مع خطيبتي • أنا مضطر للانفصال عنك الآن ، وسأعمل جاهدا لموافاتك غدا في مثل هذه الساعة هنا يا سلمى •

فأدمعت عينا سلمى وشفيق يعلن لها أنه على موعد مع خطيبته ، وشعرت بالغيرة القانية الاحمرار تعصف بقلبها وبروحها ، فهمست : شفيق ! • • أرى أن نضع حدا لعلاقتنا الآن • • أنت خطبت نسيبتك وستتزوج منها بعد اسبوعين، ولا يجوز أن تخونها وأن تجتمع بفتاة غيرها على انفراد • • قال : أمامنا اسبوعان يا حبيبتي ، أرجو أن أراك كل يوم خلال هذين الاسبوعين • أريد أن أتودع منك • أريد أن أشبع من النظر الى عينيك الحلوتين ، لا تحرميني مسن هذه الأمنية الغالية يا حبيبتى •

وصمتت سلمي ٠٠

ومد شفيق يده اليها يصافحها.وهمس: السي اللقاء يا حبيبتي غدا، هنا . في تمام الساعة الثانية .. نوصافحته.وتمتمت: الى اللقاء يا شفيق ٠٠

وخرج شفيق و ومسحت سلمى دموعها وسارت عائدة الى منزلها وهي واهية القوى ، واجفة القلب ، دامعة العين وعصفت بها الهواجس والأفكار السوداء ٠٠٠ ودهمتها الحيرة الممضة المقلقة ٠٠ ماذا عليها ان تفعل ؟ هل تتخلى عن حبيبها شفيق ، وتعيش حياتها كلها في الأنه والدموع والعذاب ؟٠٠ هل تنفذ الخطة التي رسمها شفيق، فتستولي على ثلاثين ألف ليرة مسن صندوق الشركة ، وتسلمها لشفيق ، فيتخلي عن خطيته ويتزوج منها وتضمن لقلبها السعادة ، ولروحها الهناء والاطمئنان ؟٠٠ ليست تدري ٠٠ ليست تدري ٠٠٠ وقضت سلمى طيلة ذلك الليل في تفكير معض رهيب ولم تستطع أن تذوق طعم الرقاد ٠٠ لم تستطع أن تنام ، ولا أن تهدأ ، ولا أن رتاح ٠٠

وبزغ الصباح وسلمى جالسة في سريرها تدخن وتفكره. ونهضب من السرير تغسل وجهها وترتدي ثيابها وهي لا تنفك تفكر بألم وعذاب. وجاءتها أختها نجلاء بالقهوة، فجلست ترشفها وتدخن وتفكر ...

وانتهت من تناول القهوة ، ودخلت السي غرفة والدتها لتلقي عليها تحية الصباح • • ووجمت وهي تشاهد أمها في حال تعب وعناء • • كانت الحمى تنهش جسدها المشلول ، والعرق يتصبب من جبينها ، وهني تلهث لهاثا متواصلا

شدید! • • • واقتربت سلسی من أمها تسسك بیدها هامسة: ماما • • ماما • • ما بك یا ماما ؟ • • •

منظرت نجيبة الترك نظرة حيرة الى ابنتها وهمست بجهد وتعب وعناء: سلمى ٥٠ أمك انتهت ٥٠ انتبهي الى ٥٠ الى نفسك و٥٠ الى أختك يا حبيبتي٠٠ والدك يدعوني اليه٠٠ لقد حانت ساعة الرحيل ٥٠ سلمسى ٥٠ أين نجلاء ٥٠ أين أختك يا سلمى ١٠٠

ونادت سلمى أختها اليها و وجلست الابنتان على سريم الوالدة المحتضرة تبكيان و وأشتد الوهن والعناء بالأم و فهرولت سلمى مسرعة لاستدعاء الطبيب، وظلت نجلاء قرب أمها و واذا بالأم تغمض عينيها و تتراخى يدها الصحيحة وخيل لنجلاء أن أمها نائسة ، فاطمأنت بعض الاطمئنان و الحمد لله لقد ارتاحت أمها قليلا و ومرت دقائق قليلة و نجلاء جالسة قرب سرير أمها ، والأم مغمضة العينين و وأقبلت سلمى يرافقها الطبيب و وتقدم الطبيب من وتقدم الطبيب من وخيبة و ثم التفت الى ابنتيها هامسا : رحمها الله و وصرخت نحلاء بذع : ماتت ؟ و و

وألقت سلمى بنفسها على صدر أمها وأجهشت بالبكاء والقد ماتت نجيبة الترك ، ماتت مكسورة الخاطر ، مهيضة الجناح ، دامعة العين ٥٠ وأصبحت ابنتاها وحيدتين في هذه الحياة ولا أب ، ولا أم ، ولا أخ ، ولا نسبب ، ولا قريب ٥٠ وشعرت سلمى بالوحدة الصماء وقد رحلت أمها

عن هذه الغانية ٥٠ وتألمت وقد خيل اليها أنها هي السبب في موت أمها ٥٠ وبكت تلك الأم بدموع قانية الاحسرار٥٠ وضمت سلمى شقيقتها نجلاء السى صدرها ، وقد توارت الأم عن الدار الى الأبد ، وراحت الاختان تبكيان وهما متعانقتان ، تحاول كل منهما تعزية أختها وتعجز عن التعزية وانقطعت سلمى عن العمل ثلاثة أيام ٥٠ وجاء مدير الشركة نفسه اليها يقدم لها التعازي الحارة ويقول :

الشركة نفسة اليها يفدم لها التعازي الحارة ويقول: سلمى • • ثقي يا ابنتي انسي سأكون لك بمثابة الوالد الحنون ، لا تحزني لموت أمك ، كلنا راحلون عن هذه

الفانية يا ابنتي ٠٠

وجاء موظفو الشركة يقدمون لها التعازي ويغسرونها العطف والمحبة والحنان • • وفي اليوم الرابع عادت سلسى الى عملها في الشركة • •

وعادت الى التفكير بشفيق مم ماذا فعل شفيق خلال هذه الأيام القليلة التي انقطعت بها عن لقائه ؟٠٠

هل كان يحضر كل يوم الى مربع طانيوس ؟٠٠ هل هو ما زال يفكر بها ؟٠٠٠

هل بدأ بحب خطيبته ؟٠٠ وهي ، ماذا عليها أن تفعل. هل توافيه اليوم الى مربع طانيوس ؟٠٠

هل تنقطع عن التفكير به ؟ وتتركه لخطيبته الواسعة الثراء ؟٠٠

ولم تستطع سلمي أن تصل اليي حل لمعضلتها ٥٠ لم

تستطع أن تتخذ قرارا حازما صريحاه وانتهى موعد العمل وخرجت من الشركة وهي لا تعلم الى أين تسير ؟ • • هل تشخص الى مربع طانيوس لعلما تحظى بلقاء

شفیق ، أم تراها تعود الـــــى الدار حیث تقیــــم نجلاء على انتظارها ؟٠٠

وسارت خطوات قليلة • • واذا بشفيق يطل عليها • • واضطربت • • وارتجفت • • وخفق قلبها لمرآه • • واقترب شفيق منها هامسا : لماذا لم توافنني الى مربع طانيوس ؟

وهمست: لم أستطع موافاتك يا شفيق • قال: ولماذا ترتدين الثياب القاتمة السواد يا حبيبتي؟ • قالت: لقد ماتت أمى يا شفيق • •

وتظاهر شفيق وهبي بالالم والأسف والأسى, وهمس: فليعوضنا الله بسلامتك يا حبيبتي ٥٠ مسكينة ٥٠ رحمها الله ١٠٠ وأمسك شفيق بيدها هامسا: تعالي٠٠ تعالي نجلس هناك في مربع طانيوس ٥٠ تعالي يا حبيبتي ٥٠ تعالي وقادها الى هناك ١٠ الــى مربع طانيوس ٥٠ وجلسا يرشفان القهوة ويدخنان ويتحدثان ٥٠ وعاد شفيق الى تحريض حبيبته سلمى على سرقة المال من صندوق الشركة ٥٠ وعادت الفتاة البائسة الى التردد والتفكير ٥٠ وافترقا على أمل اللقاء في اليوم التالي ٥٠ وعادت سلمى الى دارها وفي رأسها يدور ألف فكر ، وفكر وألف هاجس وغاجس ، وانغمست في قلقها وحيرتها وترددها وتفكيرها واضطرابها ٥٠ و وانغمست في قلقها وحيرتها وترددها وتفكيرها واضطرابها ٥٠ و وانغمست في قلقها وحيرتها وترددها وتفكيرها واضطرابها ٥٠ و وانغمست في قلقها وحيرتها وترددها وتفكيرها وانغمست في قلقها وحيرتها وتوريدها وتفكيرها وانغمست في قلقها وحيرتها وتوريدها وتفكيرها واضطرابها ٥٠ و وانغمست في قلقها وحيرتها وتوريدها وتفكيرها وانغمست في قلقها وحيرتها وتوريدها وتفكيرها وانغمست في قلقها وحيرتها وتوريدها وتفكيرها وانغمست في قلقها وحيرتها وتوريدها وتفير و وانته و وانت

## • في طريق الضلال. . .

سلمى الترك جالسة على المقعد الوثير وأمامها الصندوق الحديدي المليء بالأوراق النقدية وبالحوالات في شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية ٠٠

وانصرفت سلمي السي عملها تعبد المسال ، وتراجع الحسابات ، وتستلم الأوراق النقدية من الزبائن ، وتسم أصحاب الحوالات أموالهم •••

وراحت سلمي تفكر وهي منصرفة الى عملها ، فجنح بها تفكيرها الى حبيبها شفيق وهبي ٠٠

أبن هو شفيق الأن ؟ • أيكون حالسا قسرب حطيبته يسايرها ويسامرها ويتودد اليها ؟٠٠ أتراه يفكر بها الآن كما تفكر هي به ؟٠ أما زال شفيق يحبها ، أم تـراه نسى حبها لينغمس في هوى خطيبته الغنية الحسناء ؟٠

ليست تدرى ٥٠ ليست تدرى ٥٠ ومضت سلمي في تفكيرها ٠٠٠ و استعادت في مخليتها كلام شفيق بالأمس٠٠ ماذا قال شفيق ؟

قال لها وهما يجلسان في مربع طانيوس يرشفان القهوة ويدخنان: « • • نحن نستطيع أن ننقـذ قلبينا ، ونصون حبنا ، ونحبس دموعنا ٠٠٠ لقد رسمت لك خطة الآ أنك رفضت تنفيذها ٠٠ الأمر سهل لا يحتاج الى جهد وعناء ٠ ما عليك الآ أن تستولى على ثلاثين ألف ليرة من صندوق الشركة غدا ٠٠ وبعد أسبوع يكون المبلغ قد عاد إلى الصندوق ، وبذلك تنقذين قلبينا من العذاب وعيوننا من الدموع » •••

هذا ما قاله شفيق ٠٠ وهو على حق ٠٠ ثلاثون ألف ليرة فقط تنقذ حبهما وتصون قلبيهما ويبقى لها شفيق ٠٠٠ ألا تشتري حبها وسعادتها بمبلغ ثلاثين ألف ليرة ؟٠ ولكن مه ولكن هي لا تملك الآلاف الثلاثين ، لا تملك ثلاثة آلاف ٠٠ لا تكاد تملك ثلاثين ليرة ٠٠ فكيف تمد

شفقا بالآلاف الثلاثين ٢٠٠

ومضت سلمي في تفكيرها ٢٠٠ ان شفيقا رسم لها الخطة المضمونة النجاح • قال : « تستولين على ثلاثين ألف ليرة من صندوق الشركة ، وتنتهي بها معضلتي ، ثم أعيدها اليك بعد أسبوع ، فتعيدينها الى صندوق الشركة ، ولا من رأى ولا من سمع ، ولا من شاهد » • •

الخطة موفقة • • ما لها الآً ان تمد يدها الى الأموال المكدسة أمامها الآن في الصندوق ، وتستولى على الآلاف الثلاثين وتخفيها في حقيبتها وتطير بهـــا الى شفيق ، و ••

وبعد أسبوع يعيد شفيق المال اليها ، فتعيده الى صندوق الشركة •

ولكن •• ولكن استيلاءها على مال الشركة يعتبر سرقة ••

أتسرق ؟ أتصبح لصة ؟٠

لا ، لا ، لا ، هي لن تقدم على هذه الجريمة النكراء . لن تمد يدها الى صندوق الشركة ، لـن تصبح لصة ، ان تكون مجرمة .

ولكن ، ولكن هي لـن تسرق أمـوال الشركة ٠٠ الآلاف الثلاثون ستستدينها، ثم تعيدها بعد أسبوع إلى الصندوق ، فأين هي الجريمة ؟٠

ولكن •• ولكن ثمة مسؤولية كبيرة ، ومغامرة خطرة في استدانة الآلاف الثلاثين ، فلماذا تحمل هذه المسؤولية؟ ولماذا تقدم على هذه المغامرة ؟ •

لا • لا • ما لها ولهذه الخطوة الخطرة تخطوها وفيها الكبوة والزلة والمخاطرة •

وانغمست سلمى في تفكيرها المؤلم الموجع الثخين اذا لم تستدن المال من صندوق الشركة ، فهي ستخسر شفيقا • • سيكون حبيبها شفيق مضطرا الى الزواج من نسيبته الغنية ، للخروج من المازق الحرج • •

يتزوج ؟. شفيق يتزوج من فناة غيرها ؟.. ويقبُّلها؟.

ويضمتها الى صدره ؟٠٠ ويغدق عليهما العاطفة والحب والحنين ؟٠٠

لا .. لا .. الموت ، ولا احتمال نار الغيرة اللاسعة الحمراء ، عليها أن تنقذ قلبها من النار ، وتصون عينيها من الدموع .

يجب أن تحتفظ بحبيب القلب والروح، شفيق لها هي، وليس لفتاة غيرها أن تفكر بشفيق و ولكن كيف ستحتفظ بشفيق ؟ و كيف ؟ و الأمر سهل بسيط ٥٠

الأموال مكديسة في الصندوق أمامها • • في صندوق الشركة الآن زهاء مئة ألف ليرة لبنانية ، ما عليها الآل أن تمدير يدها الى الصندوق وتتناول منه ثلاثين ألف ليرة وتنتهى المعضلة • •

وضمت سلمى الترك راحتيها الى بعض ٠٠ وأسندت ذقنها الى يديها المتشابكتين وأخذت تحدق بالأوراق النقدية المنثورة أمامها على الطاولة ، وبالحوالات وبالمال وبالدراهم المكدّسة في الصندوق بعينين تائهتين قلقتين جاحظتين ٠٠ ماذا عليها أن تفعل الآن ٢٠

هل تمد يدها الى مال الشركة ؟٠

هل تنقذ شفيقا ، وفي انقاده انقاذ قلبها وحبها وسعادتها ؟•

هل تحبس يدها عن الاختلاس ، وتصون كرامتها واسمها وشرفها ؟٠ هل تبتعد عن شفيق الى الأبد؟ .
هل تضحي بقلبها على حساب سمعتها ؟ .
هل ؟ هل ؟ هسل ؟ . . . ودارت في رأسها عشرات الأسئلة دون أن تستطيع الاجابة على سؤال واحد منها . .

وكادت تضيع بين.هواجسها وأفكارها وأسئلتها ••

وطال تفكير سلمى الترك ٥٠ وحان موعد الانصراف من العمل ٤ وبدأت الساعة تميل الى الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم • وبدأ العمال يستعدون للانصراف • • ومضت سلمى في وجومها وتفكيرها وقلقها واضطرابها • • وبدأ الموظفون يخرجون من الشركة • •

خرج الجميع ، وسلمى لا تــزال في جلستها الحائرة القلقة المضطربة الهوجاء ••• وتلفتت حولها فلم تجد أحدا من الموظفين •• مــا هنــاك سوى الحاجب ينصرف الــى ايصاد النوافذ والأبواب ••

واذا بيدها تمتد الى الصندوق الحديدي وتتناول منه الاوراق النقدية ٠٠ خمسة آلاف ، ثم خمسة آلاف ٠٠ ثم خمسة آلاف ٠٠ ثم خمسة آلاف ٠٠ ثم ٠٠ وتناولت ست رزمات ، كيل رزمة تحتوي على خمسة آلاف ليرة ٠٠ وألقت بالرزمات الست في محفظتها وأوصدت ألصندوق الحديدي ، ونهضت لتسير بكل هدوء واتران ، وخرجت من الشركة الى الشارع العام ٠٠

وسارت ، سارت وهى تحمل محفظتها الملأى بالأوراق النقدية الى محلة باب ادريس ٠٠ واتجهت ، السي مربع طانيوس ٠٠

وكان شفيق في انتظارها ، كان كعادته جالسا عند مائدة صغيرة يدخن ويفكر ٥٠ واقتربت منه ٥٠ وشاهدها تقترب، فابتسم لها ٥٠

وتقدمت منه تصافحه والابتسامة تشع على شفتيها ٠٠ ودعاها للجلوس بقوله: أهــلا سلمى ٠٠ أهلا ٠٠ تفضاي أجلسى هذا ٠ هنا قربي ٠٠

وقالت بعد جلوسها: كيف الحال يا شفيق ؟ • • هناك قربه • • وقالت بعد جلوسها: كيف الحال يا شفيق ؟ • • قال: وكيف تريدين أن تكون الحال ؟ هل رأيت أسوأ من حالي حالا يا سلمى • • التي أحبها بعيدة عني ، والتي لا أحبها قريبة مني • • هل تصدقين يا سلمى أنني بت أتمنى الموت ؟ هل تصدقين أن الحياة باتت قاتمة السواد في عيني ؟ • • أي قيمة للحياة اذا كان الانسان يعيشها في البؤس والعذاب والدموع ؟ •

لقد استطاع شفيق أن يثير فيها العاطفة ، وأن ينتزع من عينيها الدموع ، مسكين شفيق ، كم يشقى وكم يتألم في حبها ؟...

وردّت سلمی : شفیدق ! أتحبندی ؟ أتحب سلمدی یا شفیق ۴۰

نأمسك بيدها هامسا: هل تشكين بحب شفيق يا حبيبتي ؟ ألا تؤمنين بصدقي وباخلاصي وبوفائي ؟. قالت ، وقد تركت يدها في يده: لا يا شفيق .. لا يا حبيبي ، أنا لـم أكن يوما لأشك بحبك وبعاطفتك وبصدقك، ولذلك فأنا قد اتخذت قراري النهائي اليوم و فلمعت الفرحة في عيني شفيق وقال : ما هـو هذا القرار الذي اتخذت يا سلمى ؟ قالت اطمئن يـا شفيق نحن لن فقرق ، سنعيش العمر ، طيلة العمر معا يا حبيبي و و

قال بقلق وحسرة وألم: كيف تريدين أن نعيش العسر معا، والأزمة الخانقة تحيط بسي؟.

فاتسعت الابتسامة على شفتيها النديتين. وقالت : دواء أزمتك عندي في هذه المحفظة .

قال بفرح: وماذا في هذه المحفظة يا سلمى • • فعتحت سلمى محفظتها • • وبكل رصانة وهدوء بدأت تتناول منها الألوف الثلاثين وتلقي بها بين يدي شفيق • • وعقد الفرح لسان شفيق وهبي • • خطته المرسومة لاقت النجاح الكبير ، لقد استطاع الخبيث أن يصل الي الهدف المنشود! أثار غيرة سلمى ، فدفعتها غيرتها الى تلبية طلبه • • وتظاهر شفيق بالأسف والأسى والشجن • • وأبى أن يمد يده الاثيمة الى الاوراق النقدية المتناثرة أمامه • • وهمس: سلمى! ماذا فعلت يا حبيبتى ؟؟

قالت: لقد نزلت عند طلبك يا شفيق ٥٠ استوليت على ثلاثين ألف ليرة من صندوق الشركة لأبعدك عن خطيبتك ٥٠ خذ يا شفيق ، خذ يا حبيبي ٠ خذ هذه الألوف فهي تساعدك على حل معضلتك والظهور أمام

شركائك بالمظهر اللائق الـذي يحفظ كرامنــك •• وبعد أسبوع ستعيد هذا المبلغ لــي ، وأعيده أنــا الى صندوق الشركة •

ورقص قلب شفيق طرب ، الآ. أن مضى في اظهار الأسف والشجون فقال: انسي لأخشى أن يكتشف أمرك يا حبيبتي ، أخشى أن يقف المدير على السر ، ويعلم أن يدك امتدت الى صندوق الشركة و ...

منفث شفيق دخان اللفافة المحتضرة في الفضاء وقال : أرى ألاً تقدمي على هذه المغامرة يا حبيبتي • أنا سأتزوج من نسيبتي الغنية ، وأتناول منها المال ، وأعفيك من هذه المغامرة المخطرة •

مقلقت سلمى وجزعت وهمي تسمع كلام شفيق ٥٠ وتمتمت بوجوم: أتحبها يا شفيق؟ أتصر على الزواج منها ؟٥ وأمسك شفيق يبد سلمى يشدها بشوق مزيف، وحنين كاذب ليقول: لا يا سلمى ٥٠ لا يا حبيبتي وحياتك، وحياة عينيك الحلوتين، وحياة حبنا الطاهر المقدس الشريف أنا

لا أحبها ، الا أنني أرباً بنفسي أن أدفع بك الى هذه المغامرة يا حبيبتي . أنت لست مجبرة على حمل هذا العبء . . لست مضطرة الى القيام بهذه التضحية يا سلمى . .

قال هذا وأغرورقت عيناه بالدموع ، لقد استطاع الخبيث أن يتظاهر بالبكاء ٠٠

وشدت يدها يده برفق وحنان ، وتمتمت : أتعدني غريبة عنك يا حبيبي ؟ ألست حبيبتك المخلصة الوفية يا شفيق ؟ • • خذ يا حبيبي • • خذ هذه الألوف ، انها ثلاثون ألفا ، استعن بها على حل معضلتك ، وأفسيخ خطوبتك •

وصمت شفيق وراح يدخن ويفكر ٠٠

وعادت سلمى الى الالحاح ، وكلما زادت في الحاحها، ازداد شفيق ترددا ودلالا • وأخيرا تنازل الحبيب المدلل ، ومدّ يده الى الرزمات الست ليخفيها في جيوبه • في هذا الجيب رزمة ، وفي تلك رزمة • وأخفى الرزم الست • ثلاثون ألف ليرة دخلت جيوبه العامرة •

الحمد لله ٥٠ ثم الحمد لله ٥٠ لقد نال ما تمنى ٥٠ شفيق وهبي أصبح غنيا ، غنيا هكذا دفعة واحدة دون أن يسافر الى المهجر القاصي البعيد ، ودون أن يعمل ، ودون أن يتعب ، ودون أن يجهد النفس وينهك الجسد ٥٠

وساد الصمت برهة بين الحبيبين المتيمين ٥٠ كان كل منهما يدخن ويفكر ٠٠

وأخيرا التفتت سلمى الى شفيق لتقول بعد صمت قصير: على ماذا عولت يا شفيق ؟

وماذا تريدينني أن أفعل يا سلمى • • لقد بات جميلك في عنقى الى الأبد • •

قالت: ومتى ستفسخ خطوبتك ؟٠

قال: وهل يحتاج هذا الأمر الى سؤال ، أنا فسخت خطوبتي الآن ، منذ هذه اللحظة ٥٠ سأبلغ نسيبتي خبر فسخ الخطوبة بعد ساعة ٥٠ بعد ساعة واحدة ٠ سأشخص من هنا توا اليها وأفول لها: « أنت حرة أيتها النسيبة العزيزة ، انني أهبك كل ما قدمت لك من هدايا ثمينة ٥٠» أقول لها هذا وأدير ظهري وأسير في سبيلي ٠

مارتاحت سلمى كل الارتياح وهي تسمع كلام شفيق فقالت: يا حياة سلمى يا شفيق •

وتابع شفيق كلامة ليقول: أنت خطيبتي يا سلمى ، شفيق لن يكون له خطيبة غير سلمى ، أنت خطيبتي اليوم، وزوجتى غدا ، وحبيبتى طيلة العمر .

وأدمعت عينا سلمى • وترقرقت دموع الفرح في عينيها فقالت: أرجو يا شفيق أن تسرع في حل أزمتك كي نستطيع الاسراع في الزواج •

قال وهو يشدّ يدها : هذه هي أمنيتي يــا حبيبتي ، أمنيتي هي أن أسرع بالزواج منك ، انني أنتظر ذلك اليوم الرائع الفاتن البهيج ، يسوم زفافنا بفارغ صبر • • اطمئني لن يمر شهر • شهر واحد الا ويكون كل شيء قد انتهى ، وتكونين قد أصبحت زوجة شفيق وهبى •

فنفتت سلمى دخان اللفافة في الفضاء وتمتمت: لا يسا شفيق ، لا يا حبيبي ، ليكن موعد زفافنا بعد ثلاثة أشهر ، لا بعد شهر واحد ٠٠ أنا ما زلت أرفل بالثياب السوداء حزنا على والدتي الراحلة ، ماذا سيقول الناس عني وهم يرونني أرفل بثياب العرس البيضاء بعد مضي شهر واحد من وفاة أمى ٠٠

یا لها من فتاة بائسة سلیمة القلب ۰۰ لقد صدیفت کلام شفیق ، لقد آمنت بما یقول ۰۰ لقد خیل الیها أن شفیقا صادق ، وأنه سیعمد الی الزواج منها بعد شهر ۰۰ والتفت شفیق الیها لیقول : کما تریدین ، أنا لن أخالف لك أمرا یا حبیبتی ، سأکون طوع یدیك ، لك أن تأمری ،

وعلى أن أطيع •

خاكبرت فيه ذلك الانقياد الأعمسى، وآمنت بحبه وبوفائه وباخلاصه، مسكين شفيق ٥٠ هو يحبها حبا هائلا عاصفا شديدا ٥٠ لن يخالف لها أمرا ٥٠ لها أن تأمر وعليه أن يطيع ٥٠٠

هل هناك حبيب في العالم مثل حبيبها شفيق ٢٠٠ واستانف شفيق الكلام بعد صمت قصير ليقول: سيكون عرسنا مفخرة الأعراس وزينتها وأروعها وأبهاها يا حبيبتي ، وستعيشين في قصر زوجك عيشا هادئا سعيدا ، غدا ، عندما يستتب أمر شركتي ، سنسافر معا الى العواصم الأروبية . • سأطوف بك أنحاء العالم، سنكون بين الأزواج السعداء في المقدمة يا روح شفيق •

وفرش لها المستقبل بالزهور والورود والرياحين ، فأغمضت عينيها لتشاهد ذلك المستقبل الذي يتحدث عنه شفيق ، واحة خضراء رائعة السنا ، وارفة الظلال ، مخضفة الأحلام ، ،

تبخرت الأحلام

قضت سلمى أسبوعا كاملا في حلم رائع فاتن جميل٠٠ كانت تجتمع كل يوم بحبيبها شفيق ، وشفيق – حرسه الله ـ كان يعللها بالـزواج القريب ، ويحدثها عـن ذلك المستقبل الزاهر الزاهى المضيء ٠٠

وانقضى الأسبوع ، وبانقضائه انقضت أحلام سلمى لتحل محلها الهواجس والهموم • • فقد وثب شفيق بعد أسبوع ليقول لها : سلمى ! لقد وعدتك بأن أعيد اليك الألوف الثلاثين لتعيد بها إلى صندوق الشركة ، إلا أنني مضطر لإخلاف وعدي ، لن أستطيع أن أعيد إليك المال قبل أسبوع آخر . . في آخر هذا الأسبوع سيكون المبلغ بين يديك .

قالت سلمى بقلق وحــيرة واضطراب: شفيق! أنت تعلم يا حبيبي عظم المسؤولية التي ألقيت بهــا على عاتقي، لقد بت أخشى أن يمر المفتش بالصندوق ويجري كشفا على الحسابات وعلى المال ويفضح أمري ، أتعلم يا حبيبي ماذا سيكون مصيري اذا فضح أمري ٢٠٠

عامسك شفيق بيدها ليقول: اطمئني يــا حبيبتي ٥٠ اطمئني يا سلمى ٠ في نهايــة الأسبوع سيكون المبلغ بين يديك يا حبيبتي ٠

وصمتت سلمى على مضض ٥٠ وأمسك شفيق بيدها ليقول: اطمئني ، شفيق لـن يتخلى عنك يا حبيبتي ٥٠ اطمئنى ٠٠ اطمئنى ٠

ولم تستطع سلسي أن تطمئن ٠٠ وكيف تطمئن سلسي والفضيحة تتأهب للانقضاض عليها ٠٠

وراح شفيق يعمل جاهدا علمى اشاعة الاطمئنان في قلبها ٠٠

وأمسك بيدهما يشدها قائسلا : تعالى ، تعالى يا حبيبتي ، تعالي معي ٠٠

قالت: الى أين يا شفيق ؟٠

قال: سنقوم برحلة في سيارتي • • بنزهة • • أتذهبين معي الى صيدا ؟ الى ذلك الفندق الصغير حيث قضينا تلك الليلة الممطرة العاصفة الحمراء ؟ •

وظهر الرعب جليا في قلب سلمى وقالت: لا ٠٠ لا يا شفيق ٠٠ دعني من هـذه الرحلة ٠٠ كلمـا تذكرت ذلك الفندق ، عادت الذكريات المؤلمـة الداميـة تعصف بقلبي وتدمي فؤادي وتؤلم روحي ٠ قال : أين تريدين أن نذهب اذن ؟٠

قالت: فلنظل هنا ٥٠ هنا نستطيع أن تتحدث وأن تتسامر وتتساير وتتكلم بكل ما نريد٠٠ قال: هكذا تريدين أن نظل ؟ هنا ؟ لا قبلة ، ولا ضمة ، ولا عناق ؟ هنا حيث العيون النهمة تلاحقنا والهمسات تتصاعد حولنا ؟ هنا ؟ هنا ؟ في هذا المربع ؟٠

لا يا سلمي لا يا حبيبتي ٠٠ أنــا أحبك ، وأشتاقك وأريد أن أخلو بك ٠٠ .

نابتسمت سلمي وهمست: أتريد أن تخلو بي ؟٠

قال: هذا ما أريد •

قالت: تعال معى الى دارنا •

قال: أتكونين وحدك في الدار؟

قالت: ليس هناك سوى أختى نجلاء •

وصمت شفیق برههٔ لیقول: کما تریدین یا حبیبتی • و نهضت سلمی قائلهٔ: تعال ، تعال یا حبیبی •

نغض شفيق لينقد الخادم ثمن القهوة ويسير برفقة حبيبته الى سيارته ٠٠٠ وسارت سيارته العجوز لاهثة الى محلة المزرعة ٠٠٠

وهناك، أمام دار سلمى أوقف شفيق السيارة المتعبة، وترجلت سلمى من السيارة هامسة: تعال معي ٠٠ قال بخجل مزيف وحياء كاذب: لا يــا سلمى، لا، اننی خجول یا حبیبتی ، ماذا ستقول عنی آختك نجلاء وهی ترانی أدخل معك الی داركما •

قالت: تعال سأعرفك الـــى نجلاء ، وسترحبّ بك ، سأدعي بأنك جئت لتقدم لها فروض التعزية بوفاة والدتنا.. تعال ، تعال يا حبيبي .

هترجل شفيق من السيارة وسار قربها ، ودخلت به الى الدار ونادت اليها أختها: نجلاء! تعالى يا نجلاء ، تعالى يا حبيبتي لأعرفك بالصديق العزيز شفيق وهبي .

وأقبلت نجلاء • • وسمرت عينا شفيق بها ، يا لها من فتاة رائعة الجمال ، هي في زهاء العشرين من العمر ، هيفاء القامة ، نجلاء العينين ، بيضاء البشرة ، سوداء الشعر •

كل ما فيها رائـع فاتن جـذاب ، هي تفوق شقيقتها سلمى فتنة وحسنا وجمالا .

وتقدمت نجلاء من شفيق وابتسامة البراءة والطهر. تغمر شفتيها النديتين ، وهمست بصوت حنون عذب شجي: أهلا وسهلا .

قالت سلمى: السيد شفيق زميل سابق كان موظفا في الشركة التي أعمل فيها يا أختي ، وقد التقيت به في الطريق فأبدى رغبة في زيارتنا ليقدم لنا فروض التعازي •

وهمس شفيق بأسف مزيف : لك تعازي ً الحارة أيتها الآنسة نجلاء .

وهمست نجلاء: شكرا أيها السيد شفيق ٠٠٠

والتفتت سلمى الـــى شقيقتها لتقول: الينا بالقهوة يا نجلاء •

ودخلت نجلاء السى المطبخ لتهيىء القهوة ، وجلست سلمى قرب شفيق ، والتصقت به والقت برأسها الى صدره ومده وضمها اليه ، وغرقا معا في يم من الضم والقبل والعناق ٠٠٠

وتعددت زيارات شفيق السى دار سلمى ونجلاء ، ولم يعد شفيق يتظاهر بالخجل كلما دخل السى تلك الدار ، بل هو أصبح يدخل الى تلك الدار في الليل مثله في النهار ٠٠ وكثيرا ما يتناول الطعام مع الشقيقتين الجميلتين ٠٠ وكثيرا ما يقضي سهرته مع سلمى حتى مطلع الفجر البعيد ، في حين تغط نجلاء في نومها ٠٠ وينعم شفيق بهوى الفتاة البائسة وبقبلاتها وبعناقها وبجسدها الغض النضير ، الات أن نجلاء لم تكن لترتاح الى صديق شقيقتها ٠

لم تكن نجلاء لتطمئن الى تلك العلاقة العميقة القائمة بين أختها سلمى وبين ذلك الشاب النحيل ، القصير القامة ، الثقيل الظل .

وكانت نجلاء تحذر أختها! وتسدي اليها النصح ، وترجوها الابتعاد عن شفيق ، كانت نجلاء تطلق على شفيق اسم « الثعلب » كانت تقول لأختها: ان مرأى هذا الوجه، وجه شفيق وهبي ، يذكرني بوجه « الثعلب الخبيث » •

ما لك وله يا أختي ابتعدي عنه يا سلمى • • انني لأرى المكر والخبث والدهاء تطل من وجهه • •

وتضحك سلمى وتقول: انك على خطأ يا نجلاء • • شفيق شاب مهذب رصين ، دمث الأخلاق ، طيب القلب • • كانت نجلاء تنظر الى شنيق بعين العقل ، فتشاهده على حقيقته • • أما سلمى فكانت تنظر اليه بعين الحب ، وعين الحب عمياء • •

وعاد القلق يستبد بسلمى وقد أشرف الشهر على الانصرام، وشفيق لم يعد إليها الألوف الثلاثين. ووثبت اليه ذات يوم، وقد اشتد بها القلق لتقول: شفيق ان المفتش العام سيجري تفتيشا دقيقا على الصندوق في الشركة خلال هذا الأسبوع، اذا لم يقم المفتش بدورته التفتيشية غدا فهو سيقوم بهذه الدورة بعد غد، واذا لم يقم بها بعد غد، فهو سيقوم بها في اليوم الذي يليه و

من المؤكد أن المفتش العام سيجري التفتيش خلال هذا الأسبوع ، وماذا ستكون حالىي ؟ ماذا سيحل بي اذا اكتشف المفتش ما أقدمت عليه ؟

صدقني يا شفيق أنني أشخص السي الشركة والهلع يعصف بي • • كلما شاهدت المفتش أرتجف هلعا لمشاهدته، وكلما رأيت المدير أرتعش خوفا لمرآه • •

لقد وعدتني بأن تعيد المال اليّ. بعد أسبوع •• وها قد انقضت أسابيع أربعة والمال لم يعد •• أرجوك يا شفيق ، أرجوك وألح في الرجاء يا حبيبي أن تنقذني من هذا المأزق الحرج انسي لأستحلفك بحبنا ، بنور عينيك أن تسرع في اعادة المال الي لأعيده الىصندوق الشركة ، وأتقي الفضيحة وأنجو من السجن يا حبيبي

وكانت سلمى جالسة قرب شفيق على المقعد الرجراج الوثير في دارها وهي تتحدث الى شفيق • • ولم تكن نجلاء في الدار •

كانا وحدهما • • وطـوق شفيق حبيبتـ بذراءيه ، وشدها الى صدره ، ونظر الـى عينيها النجلاوين الحالمتين وهمس : اتحبينني يا سلمى ؟ •

وتراخت يدا سلمى وهي بين ذراعي شفيق ٥٠ وألقت برأسها الواهي على صدره، وهمست: تسألني اذا كنت أحبك ؟ لا تسلني يا شفيق ، بل سل قلبك ٥٠ سل هذا القلب الهائم الولوع ، ينبئك الخبر اليقين ٠

لو لم أكن أحبك ، لو لم أكن أهيم بك ، لما أقدمت على المجازفة بسمعتي وبكرامتي وبشرفي .

أنت الدنيا بأسرها عند سلمي يا شفيق •

قال: لم أكن يوما لأشك بصدق حبك يا حبيبتي • • ان قلبي دليلي • • انا اعرف انك تحبينني كمآ احبك ، وانك تتفانين في حبي ، كما اتفاني في حبك • • وعلى المحبيز، أن يسلكوا طريق الصراحة يا سلمي •

قالت: لذلك فأنا قد صارحتك بكل شيء يا حبيبي، وأوضحت لك مخاوفي وأطلعتك على هواجسي وأفكاري القاتمة السوداء •

قال: لذلك فأنـا أيضا سأصارحك بكـل شيء يا حبيبتي •

قالت: هات • • صارحنی بکل شیء • • لا أریدك ان تخفی عنی سرا یا شفیق •

قال وهو لا ينفك يشدها السى صدره: اسمعسي يا سلمى • • أنا لن استطيع أن أعيد لـك الآلاف الثلاثين قبل شهر • •

فأجفلت سلمى ، وذعرت ، وأفلتت من بين ذراعيه وهمست برعب وخوف ووجوم : ماذا تقول يا شفيق ؟ ماذا تقول ؟ لن تعيد الي المبلغ الذي اختلسته من الصندوق قبل شهر ؟

قال وهو يتظاهر بالأسف الشديد : هذه هي الحقيقة يا سلمي • • المبلغ غير متوفر لديءً الآن •

قالت والقلق يعصف بها والخوف يذيب فؤادها والحزن العميق يدمي فؤادها : لا يا شفيق ، لا ، يجب أن يكون المبلغ كاملا في صندوق الشركة غدا ، غدا وليس بعد غد ، هل تفهم ؟ هل تعي ؟ هل تفقه معنى ما أقول ؟ وقال وهو يمسك بيدها الباردة المرتجفة الصفراء : لا

أستطيع أن أستعيد المبلغ من صندوق شركتي قبل شهر يا حبيبتي ١٠٠ ان شركائي قد عقدوا صفقات كبرى بأموال الشركة الآن ٠٠٠

لن أستطيع أن أوقع الحوالات قبل شهر • الحوالة الاولى التي سأوقعها ستكون باسمك يا سلمى وبقيمة ثلاثين ألف ليرة •

فازدادت سلمى رعبا وخوف الواضطرابا ، ووهنت قواها واخذت ترتجف كأنها ورقة في مهب الرياح العاصفة العاتية الهوجاء . و و الفجرت بالبكاء و وأخذت تردد: يا ويلي يا ويلي و السجن ينتظرني ، الفضيحة ستحيط بي من كل جانب و الموت أفضل لدي من الدخول السي السجن بتهمة الاختلاس و

لقد قضي علي - • لقد قضي علي •

وراح شفيق يكفكف دموعها ٥٠ وهمس وهو يمسح اللالي المتدحرجة من عينيها على وجنتيها النديتين: سلمى ١ لا تبك يا حبيبتي ، لا تذرفي هذه الدموع الثمينة الفالية ، اطمئني ، لكل داء دواء يا سلمى ، ولكل أزمة حل ، ولكل معضلة علاج ٠

قالت: ما هو الحل لهذه المعضلة يا شفيق؟ ما هــو الدواء؟ ما هو العلاج؟ ليس أمامي سوى الموت ١٠٠ الموت وحده ينقذني من الفضيحة ومن العار ومن السجن ٠

فعاد شفيق الى ضمها والى تقبيلها ليقول: لا تعودي الى الشركة ••

وجحظت عيناها ، واشتد الرعب بها • ماذا يقول شفيق ؟ أتهرب ؟ وفي الهرب اثبات الجريمة ؟ •

وعاد شفيق الى الكلام ليقول: تعالي نسافر معا الى خارج لبنان يا سلمى • • السفر ينقذك من هذا المأزق الحرج •

قالت: ولكن الهرب يثبت جريمتي يا شفيق ٠٠ الى أين سنهرب ٩٠

أنهرب من وجه العدالة؟ أنهرب من ضميرنا؟ من الله؟ قال: لا ٥٠ أنا لا أطلب منك أن تهربي من ضميرك ، ولا من الله يا حبيبتي ٥٠ كل ما أطلب منك هو أن تهربي من الشركة ، أطلب منك أن تهربي من الفضيحة ، من العار، من السجن ٠

قالت: لا ٠٠ لا ٠٠ أنا لن أهرب ٠٠ لن أسلك الطريق الذي يسلكه اللصوص المجرمون ٠٠ أتعلم ماذا سأفعل يا شفيق ؟٠

قال وهو يشعل لفافة جديدة : ماذا ستفعلين ؟ و قالت : أنا سأشخص غدا الى المدير وأطلعه على كل شيء و سأقول له : لقد اختلست مبلغ ثلاثين ألف ليرة من صندوق الشركة يا سيدي ، ادع رجال الشرطـــة ليكبلوني بالحديد ويزجوني في غياهب السجون ٠٠٠

وذعر شفيق ٥٠ ماذا تقول هـــذه المجنونة ؟ أتفضح نفسها ، وفي فضيحتها فضيحته هــو ؟ وفي وصولها الـــى السجن ، وصوله هو أيضا ٠

هو لم يطلب اليها أن تهرب معه الا ليبعدها عن الوصول الى القضاء ٥٠ كان باستطاعته أن يتخلى عنها وأن يهرب وحده الى خارج لبنان ، ولكنه يعلم ماذا سيحصل اذا هرب وحده و ترك سلمى في بيروت ٥٠

وماذا سيحصل ؟ ستكتشف جريمتها • • وتعتقل • • ويبدأ رجال التحري التحقيق معها • • وتعترف لهم بكل شيء • • وتبوح باسمه • • وتقول : « اختلست المال مسن صندوق الشركة ودفعت به الى شفيق وهبي » •

وماذا سيكون ٢٠

سينطلق رجال التحري في اثره الــــى أقاصي الارض ويعتقلونه ويزجونه مع سلمى في غياهب السجون. •

اذن يجب أن يهرب بسلمي ، عليه أن يعتقلها قبل أن يعتقلها رجال الامن ، عليه أن ينجو بها مــن السجن ، وفيً نجاتها ، نجاته هو ، وفي سلامتها سلامته .

والتفت شفيق الى سلمي ليقول: يا مجنونة ما سلمو.

• • أتسعين أنت الى الفضيحة قبل أن تسعى الفضيحة اليك • • أتلقين بنفسك في السجن ؟ • هل هناك فتاة عاقلة تقدم على هذا العمل ؟ •

لا • • لا يا سلمى ، ما هذا هو الطريق الدي يجب عليك السير فيه ، يجب أن تسافري معي • • سنسافر الى دمشق فنقيم فيها مدة من الزمن ، ثم ننتقل الى بغداد ، ثم الى الرياض ، ثم الى الكويت • • ونطوف جميع العواصم والمدن العربية • • ثم يعود الى لبنان بعد أن تخمد النار ، وتهمد الضجة ، وينسى أصحاب الشركة كل ما بدا منك •

قالت وهي تجفف دموعها بمنديلها الأبيض: ولكس أمري سيكشف يا شفيق، وستثبت جريمتي بعد أن يتضح هربي •• وسينطلق رجال الأمن في اثري، ويعتقلونني وأصل الى السجن •

الهرب با شفيق لا ينقذني مسن السجن ولا يصون سمعتني ولا يحفظ لمي ذرة صغيرة من الكرامة والشرف والنبل .

فقهقه شفيق، وقال: اسمعي يا سلمى و لا تنظري الى المستقبل البعيد بعين الخشية والخوف والقلق و بل انظري دائما الى حاضرك، الى يومك و عليك أن تحلي معضلة اليوم قبل أن تفكري بحل معضلة الغد و معضلتنا اليوم هي ايجاد ثلاثين الف ليرة لاعادتها السبى صندوق

الشركة ، وما دمنا لسنا قادرين على ايجاد المال فما علينا الا الهرب ٠٠

ماذا سيكون في الغد ، بعد هربنا ؟ فهذا ليس من شأننا ٥٠ دعي الأيام تتدبر أمور المستقبل ٥٠ اذا أقام أصحاب الشركة الدعوى عليك فهم لن يستطيعوا الوصول اليك ٥٠ واذا لا سمح الله استطاع رجال الأمن اعتقالك ستدعين بأنك كنت على خلاف مع تلك الشركة ، وكنت تريدين أن تستقيلي من عملك لتتزوجي من شفيق وهبي ، وتدعين بأنك طلبت أن يصرف لك تعويضك ، فرفضت الشركة صرف التعويض والتقيد بالقوانين اللبنانية ، فاستوليت على ما لك بذمة الشركة من المال ٥٠ وأتقدم أنا وأشهد لمصلحتك وأقدول : « نعم ٥٠ كنت أرد أن أتزوج من سلمى ، وكانت سلمى تسوّفني ريثما تتقاضى تعويضها من الشركة ٥٠ وبذلك تنقذين سمعتك وتصونين كرامتك وتنجين من السجن » ٥

وراقها رأيه ٠٠ يا له من شاب نابه ذكي ٠٠ قد ينقذها رأي شفيق من الفضيحة والعار ولكن ٠ ولكن هربها سينقض ادعاءها ٠٠ ما دامت قد استولت على حقها من الشركة فلماذا هربت ٠٠

قالت سلمى: لا ٠٠ لا يا شفيق ٠٠ أنـــا لن أهرب ، لن أثبت جريمتي بهربي فأمسك يبدها ليقول بكل مكر وخبث ودهاء: يا مجنونة ! أين هي الجريمة ؟ انت لم ترتكبي جريمة ، أنت لم تسرقي المال من صندوق الشركة ، بل استدنته . وعندما يتيسر المبلغ لنا سنعيده الى صندوق الشركة ، يجب ان نسافر غدا . عدا وليس بعد غد .

قالت: وماذا سيقول مدير الشركة عني عندما يعلم انني هربت ؟

قال: ليقل ما يطيب له •

فأصرت: لا ، لن أهرب ٥٠ لن أهرب ٥٠ لن أهرب ٥٠ أنت لن وأمسك بيدها ليقول: اسمعي يا سلمى ٥٠ أنت لن تهربي ، ستشخصين معي الآن الى الطبيب وتطلبين اليه ان يعطيك تقريرا طبيا يثبت فيه انك بحاجة الى الراحة ٥٠ ثم نعود الى هنا فترسلي التقرير مع نجلاء الى مدير الشركة٠٠ ولتقل له نجلاء: « أن شقيقتي سلمى مريضة وهمي لن تستطيع مواصلة العمل قبل أسبوعين » والمديسر سيؤمن بكلام نجلاء ومبتقرير الطبيب ٥٠ ونسافر معا ثم نعود بعد أسبوعين أو بعد ثلاثة أسابيع ونكون قد تدبرنا الأمسر وحصلنا على المال من صندوق الشركة التسمي أملكها ، فتعيدينه الى صندوق الشركة فور عودتك ٥٠ هذا همو الحل الوحيد للمعضلة يا حبيبتى ٠

وصمتت سلمى ، شفيق على حق • ليس لها الا أن

تنقطع عن الذهاب الى عملها ريثما تتدبر مع شفيق الأمر • أجل • شفيق على حق ، وشفيق لم يكن عند سلمى يوما الا صاحب حق في كل ما يدعي ويقول • •

واستانف شفيق الكلام بعد صمت قصير ليقول: تعالى • تعالى معي الى الطبيب يا حبيبتي تعالى • • علينا أن نسرع في تنفيذ الخطة قبل فوات الأوان • اسرعيي • • اسرعى •

قالت : ولكنني سليمة الصحة يا شفيق ليس بي أي داء ٠٠ هل يرضى الطبيب أن ينفحني بتقرير يثبت مرضي؟٠

قال: هل هناك انسان في العالم سليم الصحة ، كامل العافية ؟ • • ألا يؤلم الله فرسك ؟ • • ألا نصابين بسوء هضم ؟ • • ألا يدهمك الصداع من حين الى آخر ؟ • قالت: هذا يحصل لكل انسان •

قال: ستدعين أمام الطبيب بأنك مصابة بالصداع • • وهذا يكفي لاقناع النطاسي بتسطير التقرير المطلوب •

فعادت سلمى الى الصمت تنغمس فيه ، وعاد شفيق الى الالحاح بضرورة الاسراع ٥٠ ورأت أخيرا أن تنزل عند طلبه ، فأسرعت الى غرفتها ترتدى ثيابها وتخرج مع شفيق الى عيادة أحد الاطباء ٥٠

وهناك في العيادة ادعت سلمى أمـــام الطبيب بأنها مصابة بألم شديد في ظهرها ، وبصداع في رأسهـا وبتعب

ووهن وعناء • • وأجـــرى الطبيب فحصا دقيقا لهــا • • والتفت اليها ليقول: أنت في عافيــة يحسدك عليها جميع الناس يا ابنتي •

وتدخل شفيق ليقول: أرجوك يا سيدي الطبيب أن تمنحها تقريرا يثبت أنها بحاجة الى الراحة ١٠٠ الآنسة سلمى خطيبتي ، وأنا حريص كل الحرص على راحتها ١٠٠ هـي تعمل باجهاد ، انها تعمل زهاء عشرين ساعة في اليوم والشركة انتي تعمل فيها لا ترحمها ولا تشفق عليها ١٠٠ تقرير منك ينقذها من العمل لمدة اسبوعين ويريح جسمها الواهي وأعصابها المنهوكة القوى ١٠٠ الواهي وأعصابها المنهوكة القوى ١٠٠٠

وتمتم النطاسي: الحقيقة يا سيدي هي ان خطيبتك متعبة ٥٠ ولكنها ليست مريضة ٥٠ على كل أنا لا أستطيع أن أمنحها تقريرا وأطلب فيه اراحتها مدة اسبوعين ٠ ثلاثة أيام تكفي لاستعادة نشاطها ٠

قال شفيق: أرجوك يا دكتور أن تشفق عليها. انتي أخاطبك باسم الضمير باسم الانسانية . القد مضت على خطيبتى ثلاث سنوات دون أن تستريح يوما واحدا .

قال شفيق: لا ٥٠ اسبوع واحد لا يكفي٠٠ ارحمها

يا دكتور ، اشفق عليها ٥٠ ليكن التقرير لمدة اسبوعين ٠ الا أن الطبيب أبى أن ينزل عنه طلبه وقال : لا يا سيدي ٥٠ أنا مسؤول تجاه القانون ، وتجاه ضميري ٥٠ اسبوع واحد يكفي خطيبتك لاستعادة نشاطها ٥٠٠ وسطر الطبيب التقرير ٠ واعلن فيه أن الآنسة سلمى التسرك متعبة ٥٠٠ وأنها بحاجة الى راحة لمدة اسبوع ٠

وحاول شفيق أن يقنع الطبيب بأن يذكر في تقريره أن سلمى مريضة وأن حالتها تدعو الى القلق ، الا أن الطبيب رفض طلبه وقال باصرار: لا • • خطيبتك ليست مريضة • • وأنا لا أستطيع أن أدعى مرضها •

وتناولت سلمى التقرير من يد الطبيب ، ونقده شفيق الجرته ، وخرجا معا من العيادة ليعودا معا الى دار سلمى٠٠

وهناك في الدار طوق شفيق وهبسي حبيبته سلمسى بذراعيه وهمس في اذنها: تعالى يا حبيبتي، تعالى نسافر الآن الى دمشق ونبتعد عن الخطر المحدق بنا.

نتمتمت سلمى وهي تطوق شفيقا بذراعيها بعد ان غابا في قبلة طويلة: شفيق أنا لست مرتاحة الى هذه الخطة التي رسمتها •• يخيل الي ً اننا سائرون الى وهدة عميقة الغور •• بعيدة القرار •• فلنظل هنا يا شفيق •• ولنعد المال الى صندوق الشركة ، ولنرتح من عذاب الضمير ••

قال وهو يشدها الى صدره: لو كنا قادرين على اعادة

المال الى الشركة ، لما رسمنا هذه الخطة ، ولما سلكنا هذا السبيل يا حبيبتي • • نحن أمام أمرين الآن : اما أن تعودي الى عملك غدا ، وبعودتك خطر داهم ومغامرة مجهولة النتائج ، واما أن نسافر ، وفي السفر نجاء مضمونة ، وراحة واطمئنان •

وأخفت سلمى وجهها في صدر حبيبها وكأنها تريد أن تحتمي به من غدرات الزمن وظلم الأيام .

النعجة تريد أن تحتمي بالذئب .

الحمامة تريد أن تستنجد بالصياد ٠٠

وراحت أصابع شفيق تداعب شعر سلمى الحريري ، وهمس: اطمئني يا حبيبتي ، اطمئني ٥٠ أنا لن أتخلى عنك ٥٠ سنظل معا ٥٠ هكذا معا طيلة العمر ٥٠ وطال عناقهما ٠

واخيراً رفع شفيق رأس سلمى بيده وهمس في اذنها: تعالى نسافر الآن ٥٠ الآن ، وليس غدا ، لماذا الانتظار الى الغد ونحن قادران على السفر الآن ٢٠

قالت: لا يا شفيق ، لا ٥٠ أنا لا أستطيع السفر الآن ٥٠ سأظل الليلة هنا ٥٠ وغدا سأسلم شقيقتي نجلاء التقرير الطبي ، وأطلب اليها أن تشخص الى الشركة وتدفع به الى المدير ، وتبلغه نبأ مرضي ثم تعود الي لأطمئن الى وصول التقرير للمدير ٠

غدا في الساعة العاشرة من الصباح سنغادر بيروت معا الى حيث تريد • • سأسلمك زمام أمسري • • لسك أن تقودني الى حيث تريد يا حبيبي • المهم لدي هو أن اظل قربك مدى العمر • •

خاطمأن شفيق كل الاطمئنان وسلمى تعلن لـ طاعتها العمياء • • ما دامت قد ألقت بـين يديـ بزمامها ، فهـو سيقودها كما يشاء والى حيث يشاء • • وطوقهـا بذراعه هامسا في أذنها : اطمئني • • اطمئني يا روح شفيق •

واطمأنت سلمى • والآ أن الهواجس والظنون والأفكار السوداء ظلت تتراقص في رأسها لترسم في ذلك الرأس أشباحا رهيبة مخيفة سوداء •

وأقبلت نجلاء بعد قليل ، فوثبت سلمى اليها لتقول: انني أشعر بتعب بسيط يا اختي ٥٠ شخصت الآن معشفيق الى الطبيب فأشار علي بالاخلاد السي الراحة التامة لمسدة أسبوع ، وسطر لي تقريرا يثبت فيه حاجتي الى الراحة .

وذعرت نجلاء • • اختها متعبة ؟ أتكون مريضة • • وتمتمت نجلاء بخوف وهلع وقلق : ما بك يـــا اختي ؟ • ما بك يا حبيبتي ؟ روحي فداك يا سلمي •

فهمست سلمى: لا تقلقي يا حبيبتي ، الأمر لا يدعو الى القلق والخوف ٠٠ عياء بسيط سيزول بعد أن أرتاح أسبوعا ٠٠

بعد أسبوع سأعود ألى عملي •• أنا سأغادر ببروت لمدة أسبوع •• أريد أن أرتاح مسن العمل ومن الضجة ، ومن الضوضاء •

فهمست نجلاء: سأرافقك الى حيث تشخصين ٠٠ لن أتركك وحدك يا أختى ٠

فربنت سلمى على كنف أختها وتمتمت: لا ٠٠ لا يا حبيبتي أنا سأسافر وحدي ٠٠ سأزور مصايف لبنان وقراه ٠٠ أتنقل من قرية الى قربة ، ومن مدينة الى مدينة المنشق الهواء العليل ، وأشرب الماء السلسبيل ، وأرتاح من عناء العمل ، ثم أعود في نهاية الاسبوع اليك ٠

وتمتمت نجلاء: أأظل هنا وحدي بعيدة عنك لمهدة أسبوع ؟

قالت وهي تضمها الى صدرها : لا بأس يا أختي ٠٠ أسبوع واحد وأعود اليك ٠

قالت هذا ودفعت اليها بالتقرير الطبي لتقول: يجب أن تشخصي غدا الى الشركة التي أعمل فيها وتسلمي المدبر هذا التقرير وتقولي له: « ان سلمي مريضة هي لن تستطيع العمل قبل نهاية الاسبوع » ••

وأقبل شفيق ليشترك في الحديث مسم الشقيقتين فيقول: لا تقولي للمديريا نجلاء بأن شقيقتك ستغدادر بيروت ٠٠٠ وتسلمت نجلاء التقرير الطبي والدمعة في عينيها ٠٠ سلمي متعبة ، أترى ينقلب التعب في جسدها الى داء ٢٠٠

وعاد شفيق ليمسك بيد حبيبته سلمى ليهمس في أذنها: أنا ما زلت عند رأيي ٥٠ يجب أن نغادر لبنان الليلة ٥٠ الليلة يا سلمى ٥٠ لماذا الانتظار الى الغد ٢٠٠ في الغد ستشخص نجلاء الى الشركة وتقوم بالمهمة خير قيام ٥٠ وضمها الى صدره بقوة وجنون هامسا: لماذا نضيع هذه الليلة ٢ نحن سنقضي الليلة معا يا حبيبتي ٤ نرشف مسن هوانا العاطر الندي ٤ وننعم بحبنا المتقد السعير ٥٠ تعالى ٥٠ تعالى ٥٠٠

وأرغمها على النزول عند رأيه •• وأمسك بيدها •• بعد أن جمعت بعض الملابس التمي تحتاجها في رحلتها هذه •• وسار بها الى سيارته العجوز ، وجلس الى مقود السيارة ، وجلست سلمى قربه ، وسارت السيارة بهما تتهادى على تيه ودلال وعناء في طريق دمشق •

وفي اليوم التالي ، قامت نجلاء بالمهمة الملقاة على عاتقها خير قيام ••• فشخصت السلى شركة الامتيراد والتصدير اللبنانية تطلب المثول في حضرة المدير •• ومثلت نجلاء أمام المدير ، وسلمته التقرير الطبي يدا بيد لتقول:

شقيقتي مريضة يا سيدي ٥٠ وهي لـن تستطيع استئناف عملها قبل أسبوع ٠

وأسف المدير لمرض سلمى •• وتمتم وهو يلقي بنظرة سريعة على التقرير الطبي : مسكينة •• شفاها الله ••

قالت نجلاء وقد فوجئت بطلب المديد : ولكن لـم يسبق لي أن قمت بمثل هذا العمل يا سيدي .

قال: سيعاونك أحد الموظفين المخلصين يا ابنتي •

قالت: كما تريد يا سيدي ٠

قال: اذن تعالى غدا اليـ وتسلمي أمانة الصندوق، ريشا تشفى شقيقتك • قولي لسلمى أن تنتبه الـــى صحتها وآلا تحمل هما ١٠٠ اذا كانت بحاجة الى المال ، فنحن على المال المنعداد لمدها بكل ما تريد ٢٠٠٠

وهمست نجلاء: شكرا يا سيدي المدير ٥٠ شكرا٥٠ وعادت أدراجها ٥٠ وفي اليسوم التالي عادت الى الشركة لتتسلم أمانة الصندوق وتشغل المنصب الذي كانت تشغله شقيقتها سلمى فتتسلم أمانة الصندوق وتشرف، بمعاونة أحد الموظفين، على جمع الأوراق النقدية، وعدها، وايداعها في الصندوق الحديدي الكبير ٠ الضحية..

انصرفت نجلاء السبى عملها في شركة الاستداد والتصدير اللبنانية بكل همة ونشاط ، وكانت نجلاء تقوم بالعمل الذي كانت تقوم به أختها سلمى بأمانة واخلاص ، وعاونها أحد موظفي الشركة الأمناء المخلصين ٠٠٠

وانقضت أيام ثلاثة ونجلاء مرتاحة الـــى عملها في الشركة الكبيرة ، فالعمل يدفع عنها السأم والضجر ، ويجدد فيها العزم والنشاط .

غدا عندما تعود أختها الحبيبة سلمى ستطلب اليها أن تسميح لها بالعمل ، هي ستبحث عن أي عمل شريف فتقوم به وتساعد أختها على القيام بالعبء الثقيل الملقى على عاتقها مع ليس لسلمى أن تعمل وحدها ، في حين تقبع هي في الدار لتنصرف الى مطالعة القصص والروايات ، والسي الراحة والاستجمام والنوم ،

لا ، يجب أن تعين أختها وأن تساعدها وأن تساهم معها في النفقات • وكانت نجلاء تحرص شديد الحرص على التقيد بنظام العمل وبمواعيده • • فهي تحضر الى الشركة قبل جميع الموظفين ، وتنصرف منها بعدهم جميعا • •

وفي اليوم الرابع ، فيما نجلاء منصرفة السي عملها ، أقبل رجل في الخمسين من العمر ، يدل مظهره على الوقار والحزم والعزم • • ووقف الرجل أمام نجلاء فالتفتت اليه تسأله : أمر ؟ •

وبكل رصانة وهدوء قال الرجل : أنا المفتش • • هل تسمحين بأن أقوم بواجبي يا آنستي اللطيفة ؟ •

وصبغ الخجل وجه نجلاء بلونه القاني الاحمرار ٠٠ لقد خجلت من نفسها ومن المقتش ٠٠ وهمست بارتباك: ارجو المعذرة يا سيدي ٠٠ فأنا لم أتشرف بعد بمعرفتكم ، انني هنا لأقوم مقام آختي في العمل ، أختي سلمى مريضة وقد عهد الي حضرة المدير القيام بوظيفتها ريثما تشفى ٠

قال المفتش: أعرف ذلك يا ابنتي، لا سبيل للخجل ولا للاعتذار ••

قال المفتش هذا وراح يراجع سجل الحسابات على مهل •• وانتهى من مراجعة السجل لينصرف الى الاوراق النقدية والحوالات والسندات والقطع الفضية والذهبية الكدمة في الصندوق الحديدي ليعدها بكل حذر وانتباه.

وبدأ القلق والاضطراب والوجوم ، بدأت هذه العلامات تظهر على محيا المفتش الوقور • • وعداد الدي الحسابات في السجل يراجعها مجدداً، ثم عاد إلى الصندوق الحديدي ليعيد العددوالإحصاء.

ثم التفت الى نجلاء ليقول بصرامة وقسوة: اقفلسي الصيدوق الحديدي وهاتي المفتاح •

ونفذت نجلاء أمر المفتش دون أي اعتراض •

واقفلت الصندوق وسلمته المفتاح • • وابتعد المفتش عنها لينادي اليه الحاجب ويقول له: اذا حاولت هذه الفتاة الخروج من دار الشركة فعليك أن تحول دون خروجها • فانحنى الحاجب أمام المفتش وهمس: أمرك مطاع يا سيدى •

وهرول المفتش الى ديوان المدير والقلق يطل وسن عينيه وودون أن يأمر له المدير بالجلوس المجلس على المقعد الرجراج الوثير ليقول: هناك اختلاس في أملوال الشركة تبلغ قيمته ثلاثبن الله ليرة يا سيدى المدير و

فوجم المدير وهمس باستفهام ملحاح : ماذا تقــول ؟ اختلاس ؟• هناك اختلاس في شركتنا ؟•

قال المفتش: وقد استعاد هدوءه ورصانته: أجل يا سيدي المدير، أجل •• المبالغ الموجودة في الصندوق تنقص مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية •• وتحول الوجوم في وجه المدير السي غضب شديد ، فوقف يقول : تعال معي •• تعال معي •

وسار المدير الى قاعة المحاسبة ، وسار وراءه المفتش • • ووصل المدير الى الصندوق ليقول : أين هو المفتاح أ• افتحوا الصندوق •

نتقدم المفتش منه ليقول: المفتاح معي يــا سيدي ٠٠ لقد أمرت باقفال الصندوق الحديدي بعد أن اتضحت لي الجريمة ٠

قال المفتش هذا ثم تقدم من الصندوق يفتحه •• وقال المدير للمفتش : عدّ المال •• أريد أن أتأكد بنفسي من صحة الخبر •

فانصرف المفتش الـــى احصاء المبالـنع المكدسة في الصندوق الحديدي والى عدهـا، في حين وقفت نجـلاء الترك تنظر الى المدير والــى المفتش بعينين تموج فيهمـا البراءة واللامبالاة ٠٠ لم تكن نجلاء تعلم شيئا، لم تكن تعرف لماذا أقفـــل المفتش الصندوق الحديدي واحتفظ بمفتاحه، ولا لماذا عاد مع المدير ليعد المال ٠

لم تفقه نجلاء شيئاً ممسا يجري أمامها ١٠٠ الا أن الموظفين أدركوا أن هناك أمرا مهما ، وهم يشاهدون المدير يخرج من مكتبه مع المفتش والغضب يهزه هزا ٠ وكان من عادته أن يدخل صباحاً إلى مكتبه، وينصرف إلى

130

العمل والى استقبال العملاء ، ولا يخرج من المكتب الا ليعود الى داره بعد انتهاء دوام العمل • واذا قدر له أن يخرج من المكتب ، فهو يخرج واللفافة الفاخرة في فمه ليطوف بمكاتب الموظفين يراقب أعمالهم ، فالموظفون لم يشاهدوا مديرهم يوما في مثل تلك الحال •

وتعالى الهمس بين الموظفين : مأذا جرى ؟٠٠ وـاذا حصل ؟٠٠ ما بال المدير يغضب ويثور ؟٠

ولم يستطع أحد من الموظفين أن يجيب على سؤال واحد من تلك الأسئلة.

وانتهى المفتش من احصاء الأموال وعدها ، ثم عرض على المدير السجلات ، فتبين للمدير أن هناك نقصا في المال يبلغ ثلاثين الف ليرة ،

اذن ما قاله المفتش صحيح ٠٠

هناك اختلاس ، هناك سرقة ، هناك جريمة ٠٠

وأمر المدير باققال الصندوق الحديدي •• وبالمحافظه على السجلات ، ثم التفت الى نجلاء ليقول لهـــا بغضب وبقساوة : تعالى معى •

وسار المدير الى مكتبه وسار وراءه المفتش العـام ووراء المفتش سارت نجلاء •• ولاحقتهم عيـون الموظفين والحجاب بنهم وجشع • وعادت الاسئلة تتعالى ، والهمسات تتصاعد: ماذا جرى ؟٠٠٠ يبدو أن الامر مهم ٠٠٠ أيكون هناك اختلاس ؟٠٠٠ أتكون ثمة جريمة ؟ وقلبت الشفاه ٠٠٠ ليس هناك من يدرى !!٠٠

ودخل المدير الى مكتبه ، ودخل المفتش وراءه ، وفي أثرهما دخلت نجلاء ٠٠ وأوصد المفتش الباب ، وجلس المدير الى مكتبه ليشعل لفافة وهو مقطب الحاجبين ، مزموم الشفتين ، ووقفت نجلاء في حضرة المدير على قلق ، وقد لاح لها أن هناك أمرا خطيرا ٠٠

وعزم ووقار : ماذا فعلت بالثلاثين ألف ليرة يا آنسة ؟٠٠

ووجمت نجلاء الترك، ماذا يقول سعادة المدير ؟٠٠ ماذا يسألها ؟٠٠ هي لم تفهم السؤال ٠٠ وصمتت، وبدا الارتباك عليها ٠٠

واستأنف المدير الكلام ليقول: أين هو المبلغ؟ أين أخفيته؟..

واستطاعت نجلاء أن تتكلم بعد جهد وعناء لتقول: أي مبلغ يا سيدي ؟

فعاد المدير الى نفث دخان اللفافة في الفضاء ليقول: اسمعي يا ابنتي • • الثلاثون آلف ليرة التي أستوليت عليها يجب أن تعود آلى الصندوق • • أعدي المال الى صندوق الشركة اليوم، وأنا أتعهد لك بأن أخنق الفضيحة، واكبت الجريمة وأصون سمعتك ٠٠٠

نأخذت نجلاء ترتجف من الخوف والفزع ، وقد بدأ السر ينجلي لها ٠٠

المدير يتهمها بالاستيلاء على مبلغ ثلاثين ألف ليرة ، بالسرقة ، باللصوصية ، بالاختلاس • ويلها ، يا ويلها ، يا ويلها • وعاد المدير الى الكلام ليقول : قولي لي الآن أين أخفيت المبلغ ٤٠٠ لمن اعطيته • وولي الحقيقة والاستضطرين الى الاعتراف بذلك لرجَال التحري ، واذا وصل الامر الى رجال الامن فأنت ستصلين الى السجن • •

فاشتد الذعر بالفتاة ، والمدير يلـوح لهـا بالسجن ، وحاولت تبرئة نفسها ، حاولت دفع التهمة الرهيبة عنهـا ، الات أنها لم تستطع النطق بحرف ...

وأخذت ترتجف كورقـــة في مهب العاصفة العاتيــة الهوجاء ٠٠٠

وتدخل المفتش بينها وبين المدير ليقول: يا ابنتي كل انسان معرض للخطأ ، الآ أن الانسان الصالح في الحياة ، هو ذاك الذي يستطيع أن يصلح خطأه ٥٠ اذا كان الشيطان قد غترك وأغواك فمددت يدك الى أموال ليست لك ، فالمجال ما زال فسيحا أمامك للتكفير عن جريمتك ، والعودة عن طريق الظلام الى طريق النور ٥٠ قولي لنا الآن

أين أخفيت الثلاثين ألف ليرة ، وأنا أقسم لـك بأن الشركة سنتجاوز عن هفوتك هذه، وتخمد نار الفضيحة والعار قبل اندلاعها .

وجاهدت نجلاء النفس وأجهدتها محاولة النطق ٠٠ وار تجفت شفتاها ، وترقرقت الدموع في مقلتيها وقالت : أنا ؟٠٠ أنا أختلس المال من صندوق الشركة ؟٠٠ أنا أمد يدي الى مال ليس ماليي ؟٠٠ أنا أسرق ؟٠٠ لا ٠٠ لا سيدي ٠٠ أنتم على خطأ ، أنا لم أسرق ، لـم أختلس ، لم أمد يدي الى مال الشركة ٠٠ أنا ٠٠

وخانها الدمع فانهمر غزيرا على وجنتيها وهي تردد : « أنا • • أنا • • أنا • »

ووقف المدير ، واقترب منها والغضب يطل من عينيه وتمتم : اسمعي أيتها الفتاة ٠٠ ان دموعك هذه لن تدفع عنك تهمة الاختلاس ، أنت هي المختلسة ٠٠ ليس ثمة من يمد يده الى الصندوق هنا سواك ٠٠ كل موظفي الشركة شرفاء ، أمناء ، لم يسبق أن فقدت ليرة واحدة من صندوق الشركة ٠٠ ان أختك سلمى تسلمت أمانة الصندوق منذ أمد بعيد ٠ فلم تمد يدها الى ليرة ٠٠ الى قرش ، وأنت لم يمض على استلامك أمانية الصندوق سوى آربعة أيام تختلسين ثلاثين ألف ليرة ٠٠ ، لقد جنت الشركة أرباحا طائلة من وراءك ٠٠ أليس كذلك يا آنسة ٢٠٠ لا تحاولي طائلة من وراءك ٠٠ أليس كذلك يا آنسة ٢٠٠ لا تحاولي

الآن أن تخدعينا ١٠٠ اما أن تعيدي الآلاف الثلاثين السب الصندوق ، واما أن تذهبي الى السبن ١٠٠٠ واشتد الذعر بنجلاء ، وضمت راحتيها الى بعض ، واقتربت من المدير لتهمس بتوسل ورجاء: رحماك يا سيدي ، رحماك ١٠٠ لا تقس علي ١٠٠ لا تغلمني ، لا تجن على سمعتي ، وعلى كرامتي ، وعلى شرفي ١٠٠ أليس لك أولاد ٢٠٠ أليس لك ابنة ٢٠٠ انبي أستحلفك بأولادك ، بابنتك أن تنصفني ١٠٠ أنا بريئة يا سيدي ١٠ أنا بريئة ١٠ لـم أسرق مال الشركة ، أم أختلس ، لم أمد يدي السبى ليرة واحدة ١٠ أرجوك ، أرجوك ،

ووهنت نجلاء ، وشعرت بأن قدميها لا تقويان على حملها فأخفت وجهها يبديها وأجهشت بالبكاء • • والتفت المدير الى المفتش العام ليقول على مسمع منها : يبدو أنها لن تعترف ، ولن ترشدنا الى المكان الذي أخفت فيه المال • • ليس لنا إلا أن نقيم الدعوى عليها. رجال التحري سيعرفون كيف ينتزعون السر من فمها • •

وكاد يغمى على نجلاء وهمي تسمع كلام المديسر ، وعادت الى التوسل والرجاء والدموع تنهمر غزيرة علمى وجنتيها النديتين ، الآ أن المدير لمسم ينزل عند توسلها ورجائها .

هناك ثلاثون ألف ليرة ضاعت من الصندوق ٠٠

ثلاثون ألف ليرة سرقت ٥٠ ويجب أن يعود المبلغ كاملا الى صندوق الشركة ٥٠ وألتفت المدير الى نجلاء ليقول: أنت ستصلين الى السجن ، حاولنا جاهدين ابعادك عن غياهب السجون فرفضت ، الجريمة واضحة كوضوح النهار ٥٠ تسلمت أمانة الصندوق فأختفى المال ٥٠ من تراة السارق اذن ؟٠٠ أنا ؟٠٠ المفتش ؟٠٠ أصحاب الشركة ؟٠٠ على كل ، نحن سنرفع دعوانا على مجهول ، لن ندعي عليك أنت ، ولرجال التحري أن يكتشفوا السارق ٥٠ أنت ستظلين هنا ريثما يحضر رجال التحري ويبدأون التحقيق ، ولهم أن يخلوا سبيلك ، أو أن يزجوك في السجن ٥٠

ووهنت قوى نجلاء ، ولم تعد تستطيع الوقوف ، فسقطت على المقعد القريب لتجهش بالبكاء ٥٠ وقرع المدير العرس ، فأقبل الحاجب ٥٠ وقال المدير للحاجب : خد حضرة الآنسة الى الغرفة الثانية ، وأقعل عليها الباب واحرسها ٥٠ اياك أن تسمح لها بالخروج ٥٠ اذا هربت فمصيرك سيكون السجن ٥٠

تأدرك الحاجب أن الأمر مهم ، وأن الفتاة ارتكبت جريمة رهيبة ، وأن المدير يريد ان يسلمها لرجال الشرطة...

وأمسك الحاجب بيد نجلاء وسار بهـــا الى الغرفة المجاورة لقاعة المديـر، وأوصد عليهـا الباب • وألقت بجسدها الواهي المضطرب النحيل على الكرسي الموجودة

في تلك الغرفة، وأخذت تبكي بكاء مراً يفتت الأكباد. .

من أبن نزلت بها هذه الكارثة ؟٠٠ كيف حلت بها هذه المصيبة ؟٠٠ كيف المبلغ الضخم من صندوق الشركة ؟٠٠ ليست تدري ٠٠ الشركة ؟٠٠ ليست تدري ٠٠

وفي الغرفة المجاورة لمكتب المدير ، راح مدير شركة الاستيراد والتصدير يزرع القاعة بخطواته المتئدة واللفافة الفاخرة بين شفتيه ، ووقف المفتش العام صامتا حائسسرا واجما ٠٠

وساد الصمت أرجاء القاعة ٥٠ وتكلم المدير بعد صمت طويل ، قال مخاطبا المفتش العــام : اختفاء المبلغ مــن الصندوق يثير دهشتي يا حضرة المفتش ٥٠ أنا غير مؤمن باتهام الفتاة ٠٠ يلوح لي أنها بريئة ٠٠

قال المفتش: أنا مثلك يا سيدي ، أميل الى الاعتقاد ببراءتها • • ولكن من تراه يمد يده الدى الصندوق ، والصندوق في عهدتها والمفتاح بيدها ٢٠٠٠

قال المدير: أنا المذنب، أنا المخطى، ولم يكن لسي أن أعهد بهذه المهمة الى فتاة ساذجة مثلها ، لا نعرف عنها شيئا ٥٠ كان علي أن أتبصر في الامر ، وأن أكون أشد حرصا ، وأبعد حكمة ٥٠ ولكن ٥٠ ثقتي بأختها دفعتني الى الثقة بها ٥٠

أختها سلمي فتاة شريفة ، أمينة ، مخلصة لعملها ، وفية

للمهمة الملقاة على عاتقها • • طيلة المدة التي تسلمت فيها أمانة الصندوق لم تفقد ليرة ، لم ينقص المال في الصندوق قرشا واحدا ، وهذا ما أهاب بسي السى الايمان باخلاص أختها • • قلت في تفسي : من المؤكد أن هذه الفتاة تتحلى بالاخلاق الطيبة التي تتحلى بها أختها سلمسى • • وعهدت اليها بأمانة الصندوق ريشا تشفى أختها وتعود الى عملها • •

وتمتم المفتش بعد صمت قصير : لقد ومض خاطـــر في رأسي يا سيدي المدير •

قال المدير: ما هذا الخاطر؟

قال المفتش: هل كانت هذه الفتاة تقوم وحدها بمهام أمانة الصندوق ؟

قال المدير: الى ماذا ترمي في تفكيرك هذا؟ قال المفتش: ألا يجوز أن يكـون المختلس الموظف الذي كان يعاون الفتاة في عملها؟

قال المدير: يجوز ٥٠ كـل شيء يجوز ٥٠ ولكـن الذي كان يعاونها هو الموظف رفيق سلمان ٥ وأنت تعرف رفيقا ٥٠ انه أب أسرة ، وهو رجل محترم رصين وقور ٥ لقد مضى على عمل رفيق في الشركة زهاء عشر سنوات كان خلالها ذلك الموظف المخلص الوفي الأمين ٥ أيمكن أن يقدم على جريمة الاختلاس ؟

قال المفتش: أنا لا أشك به يا سيدي ٥٠ ولكن بجب

أن نسأله • علينا أن نحسب لكل شيء حسابه • أن الا الم أنهم رفيقا ، لا سيما والاضطراب كان يبدو علم الفتاة عندما بدأت التفتيش • على كل ليس ثمة غير اثنين: نجلاء ورفيق ، والمختلس هو أحدهما •

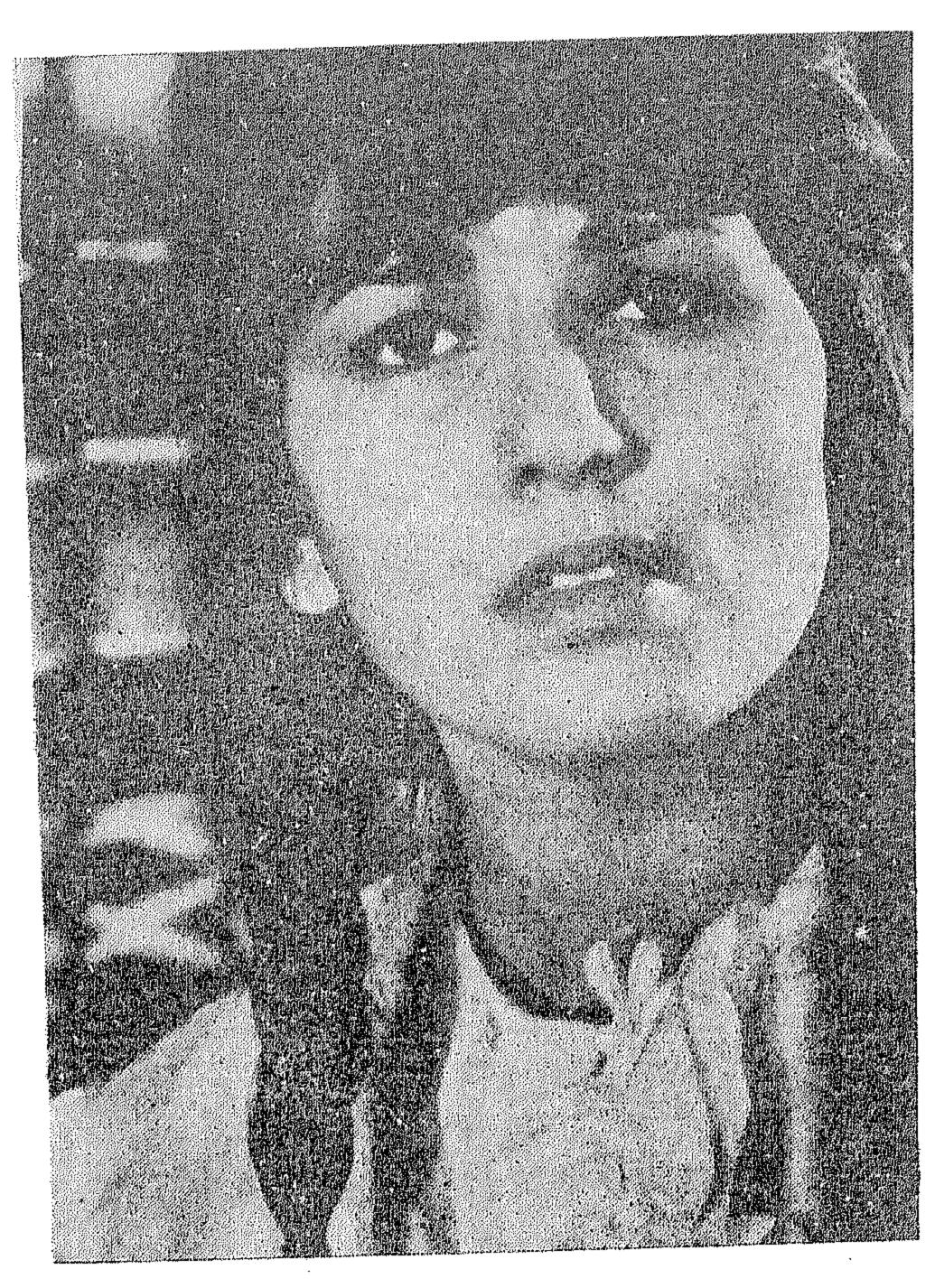

قال المدير: أدع رفيقا الي -

وخرج المفتش العام من مكتب المدير ليعود بعد قليل مع رفيق سلمان • ووقف رفيق أمام المديس بكل وقار ليقول : بماذا يأمر سيدي المدير ؟•

قال المدير: اسمع يا رفيق ٠٠ هناك ثلاثون ألف ليرة اختفت من صندوق الشركة ٠

وظهر الذعر في عيني رفيت ٥٠٠ وهمس باستفهام : ثلاثون ألف ليرة ؟٠

قال المدير: أجل ٠٠ ثلاثون ألف ليرة أختلست مــن الصندوق ٠٠ نريد أن نعلم من هو المختلس ٠

فوجم رفيق، وقلب شفتيه، وهز رأسه وتمتم: لست أدري • • لست أدري من هو اللص المختلس يا سيدي •

قال المفتش متدخلا بين المديـــر والموظف: اسمع يا رفيق • • الشبهة تحوم حول اثنين من الموظفين • • الاثنان هما اللذان يتوليان أمانة الصندوق •

فذعر رفيق وهو يسمع كلام المفتش ٥٠٠ الشبهة تحوم اذن حوله ٥٠٠ ما هناك سواه وسوى نجلاء ٥٠٠ وتابع المفتش كلامه ليقول: أنت ونجلاء مسؤولان عن المبلغ الضائع يا رفيق ٥٠٠ ان نجلاء فتاة ساذجة ، تجهل أصول العمل ، انها تقوم مقام اختها في العمل ٥٠٠ أنت هو المسؤول عن ضياع المال ٠٠

واشتد الذعر بالموظف • • التهمة واضحة صريحة ، لقد كان يعاون نجلاء على العمل، كان يساعدها، إلا أن يده لم تمتد إلى الصندوق. .

والتفت رفيق الى المدير والى المفتش ليقول مدافعا عن نفسه: صحيح أنني كنت أعاونها في العمل ، الآل انني لم أكن أمد يدي الى الصندوق ١٠٠ أنا لىم أستلم ليرة واحدة ، ولا نقدت أحدا ليرة واحدة ١٠٠ ثم ، ثم أن مفتاح الصندوق لم يكن معي ١٠٠ ان مساعدتي للفتاة لىم تكن تتعدى حد ابداء النصح وايضاح ما يصعب على نجلاء حله أو فهمه ٠٠٠

كانت شقيقة الآنسة سلمى تستشيرني في بعض الأمور الحسابية ، وكنت أقدم لها المشورة وأساعدها على حل بعض المعضلات .٠٠

وتبادل المدير والمفتش نظرة سريعة •• رفيت علمى حق ، مفتاح الصندوق لم يكن في يده ، كان المفتاح في يد نجلاء •• ونجلاء هي المسؤولة عن كل ما في الصندوق من مال •• ليس هناك اذن الآ نجلاء ••

والتفت المدير الى الموظف ليقول: عد السي عملك يا رفيق • •

وعاد رفيق الى عمله والهواجس تعصف به والأفكار السوداء تغمر قلبه وروحه •• وجلس المدير يتبادل الرأي مع المفتش: ما رأيك ؟ ماذا علينا أن تفعل الآن ؟•• قال المفتش: يجب أن نقيم الدعوى على مجهول ٠٠ ليس لنا أن تتهم أحدا يا سيدي ٠٠ فليأخذ العدل مجراه ، وليكتشف رجال الأمن المجرم الذي اختلس الآلاف الثلاثين. قال المفتش: رأيك هـو الصائب ٠٠ سأتصل الآن فورا بمحامى الشركة وأطلب اليه اقامة الدعوى ٠٠

واتصل المدير بمحامي الشركة ٥٠ واطلعه على نبئ السرقة الكبيرة ، وطلب اليه اقامة الدعوى ٥٠ وقال المحامي: أنا سأقيم الدعوى الآن فورا ٥٠ وسأطلب الى النيابة العامة اتخاذ التدابير السريعة والحؤول دون فرار المجرمين ، أرجو من سيدي المدير ان يحتجز الآن الموظفين الذين تحوم الشبهة حولهم ريثما يصل رجال التحري ٠

وأجاب المدير المحامي الى طلبه • • فطلب الى رفيق أن يظل في الشركة • • ونجلاء لا تـــزال في الغرفة المجاورة لمكتبه •

وبعد قليل وصل رجال التحري ليعتقلوا نجلاء ورفيقا ويبدأوا التحقيق معهما ٥٠ وتبسط رجال التحري في التحقيق معهما ، مع رفيق سلمان ومع نجلاء الترك ٥٠ وبدأت التهمة تبتعد عن رفيق لتقترب من نجلاء ٥٠

كل ما هناك يشير الى أن نجلاء هي المختلسة • • مفتاح الصندوق كان يبدها ، وهي التنبي كانت تستلم المال من عملاء الشركة ، وهي التنبي كانت تحصي الأوراق النفدية و تخزنها في الصندوق • • وافأدات الموظفين ، حتى افادات

الموظفين أدانت نجلاء ، فقد أفاد الموظفون ، أن نجلاء كانت تبدأ العمل قبل الدوام ، وكانت تخرج من الشركة بعد أن يخرج جميع الموظفين ٥٠ لماذا كانت نجلاء تحضر الى الشركة قبل حضور الموظفين لو لم تكن تضمر الشر ، وتريد القيام بعمل سري خفية عن زملائها الموظفين ؟٠٠

وافادة المفتش العام أدانتها أيضا ٥٠ فقد أفاد المفتش أن نجلاء كانت مضطربة وجلة عندما بـــدأ بالتفتيش ٥٠ وجوبهت نجلاء بتلك الافادات فلـم تستطـع نقضها ٥٠ واعترفت بأنها كانت فعلا تحضر الى الشركة ذبل بدء الدوام، واعترفت بأنها لم تكن لتخرج مـن الشركة الالـ بعـد أن يخرج آخر موظف ٥٠ وسألها رجال التحرى: لماذا ٤

وأجابت جوابا لا يمكسن أن يصدق ، قالت : كنت أحب العمل وأرتاح اليه ٠٠

هل هناك موظفة تحب العمل وترتاح اليه وتحضر الى عملها قبل بدء الدوام ؟ مستحيل ٠٠

وتشدد رجال التحري في التحقيق معها ولم تستطع أن تدفع التهمة اللاصقة بها ووبكت نجلاء وطلبت من رجال التحري أن يستمعوا الى افادة شقيقتها سلمى ووبال التحري أن يستمعوا الى افادة شقيقتها سلمى والمادة شقيقتها المادة شقيقتها المادة شقيقتها المادة شقيقتها المادة في المادة في

حوساً لوا نجلاء: أين هي سلمي ؟

قالت: أختي سلمى متعبة • • لقد ذهبت الى المصايف. للاستجمام والراحة • •

قالوا: في أي مصيف حلت ؟

قالت: لست أدري •• وتهامسوا فيما بينهم: انهـــا كاذبة ، هي لا تريد أن ترشدنا الى مقر أختها ••

وقسوا عليها ، فبكت ٥٠ وأجهشت في البكاء ٠٠ وأعادوها الى الغرفة وانصرفوا الى مدير الشركة يستمعون الى افادته ٠٠

روى المدير لرجال التحري كل ما لديه من معلومات ، قال: لقد جاءتني نجلاء منذ أيام قليلة حاملة لي تقريرا طبيا يثبت أن أختها سلمى ـ أمينــة الصندوق ـ في شركتنا مريضة ، فأقترحت عليها أن تنسلم العمل خلال غياب أختها، فوافقت وتسلمت أمانـة الصندوق ، وكان يعاونها الموظف رفيق سلمان ٥٠ وعندما جاء المفتش العام بعد آيام قليلـة وقام بالتفتيش ، اتضح له أن هناك ثلاثين ألف ليرة ضائعة، وأستدعيت نجلاء الى مكتبي وحاولت استدراجها للاعتراف بجريمة الاختلاس الالـ انها لم تعترف ٥٠ ثم حققت بنفسي مع الموظف رفيق سلمان، الالـ انني لم أستطع أن انتزع كلمة منه تنير أمامنا السبيل ٠

قال رجال التحري: ألـــم تعدّوا المـال وتحسبوه وتحصوه قبل أن تستلم نجلاء أمانة الصندوق ٤٠

اجاب المدير: لا م ان الفتاة التسي تسلمت أمانة الصندوق بالوكالة هي شقيقة أمينة الصندوق ، ونحن لنا كل الثقة بأمينة صندوقتا الآنسة سلمى و ولم يخطر في بالنا أن الشقيقة تغدر بشقيقتها ، لذلك فنحن لم نسلك السبلً

القانونية ، ولم نجر أي كشف علمى الاموال المكدسة إلى صندوقنا قبل أن نعهد بها الى شقيقة أمينة الصندوق ، لقد خيل الينا أن نجلاء وسلمى كشخص واحد ٠٠

قال رجال التحري: ومن يستطيع أن يجنوم أن الاختلاس قد وقع بعد أن تسلمت نجلاء أمانة الصندوق ؟ البحتلاس من الجائز أن يكون الاختلاس قد وقع وتم قبل أن تتسلم هذه الفتاة العمل في الشركة ؟٠٠٠

وصمت المدير برهة وانصرف الى التفكير ٥٠ رجال التحري على حق ٥٠ ولكن اذا كان الاختلاس قد تم قبل أن تتسلم نجلاء العمل ، فمن تراه يكون المختلس ؟ سلمى؟ مستحيل ، مستحيل ٥٠ ان سلمى لا تمد يدها الى مال الشركة ، فهى موظفة أمينة مخلصة وفية ٠٠

والتفت مدير شركة الاستيراد والتصدير السي رجال التحري ليقول بعد صمت قصير: لا أيها السادة ، لا ٠٠ الاختلاس لم يقع الات بعد أن تسلمت نجلاء أمانة الصندوق، لأن شقيقتها سلمي لا تقدم على هذه الجريمة ٠٠ نحن نثق بسلمي ثقة عمياء ٠٠ فهي فتاة شريفة ، مخلصة لعملها ٠٠

لقد مضت سنوات بعيدة على تسلمها العمل في الشركة دون أن نوجه اليها كلمة للوم ، وتسلمت امانة الصندوق طيلة سنوات فلم تنقص المبالغ الضخمة التي كانت باستلامها ليرة واحدة ٠٠ نصن لا نشك بسلمي ولا نستطيع أن نوجه اليها أي تهمة ٠٠ انسي أجرم على أن

سلمى كانت مثال الموظفة المخلصة الإمينة العصماء ٠

قال أحد المفتشين الثلاثة المحققين: الشرير لا يغلسل طيلة أيام حياته شريرا يا سيدي ، ولا الصالح يبقى طيلة أيام حياته صالحا ٥٠ الانسان معرض في حيات لعوامل عديدة ٥٠ وطالما أنقلب الصالح الى شرير ، وأنقلب الشرير الى صالح ٥ قد تكون سلمى ، الفتاة الصالحة المخلصة الطاهرة مرت بتجربة شديدة قاسية ، فكبت ، وسلكت طريق الضلال ٥

فأصر المدير على رأيه قال: لا ٠٠٠ مستحيل ٠٠ مستحيل ١٠٠ مستحيل ١٠٠ مستحيل ١٠٠ مستحيل ١٠٠ مستحيل ١٠٠ مستحيل ١٠٠ اثق مستحيل ١٠٠ سلمي لا تقدم على هذه الجريمة ، أنا أثق بها كل النقة ٠

قال مفتش التحري: قد تكون على حق في تقديرك يا سيدي • • ولكن أين هي سلمى ؟ لقد بحثنا عنها فلم نقف لها على أثر ، ان اختفاءها يثير الريبة والشك حولها •

قال المدير: ان سلمى مريضة • وقد قدمت لنا تقريرا يثبت أنها بحاجة الى الراحة لمدة أسبوع ، والأسبوع لم ينقض بعد ، أنا اؤكد لكم وأجهزم بأن سلمى ستعود الى عملَها مع انقضاء الأسبوع •

وانصرف رجال التحري من ديوان المدير ٥٠ وعادوا الى النيابة العامة يطلعونها على نتيجة تحقيقهم ٥٠ وأمرت النيابة العامة باحالة نجلاء الترك الى القضاء وبآخلاء سبيل رفيق سلمان ٠٠

الأدلة كلها تدين نجلاء وتبرىء رفيقًا •• وأحيلت نجلاء الى القضاء ، وأخلي سبيل رفيق ••

وأقامت نجلاء في سجنها البارد الموحش المظلم الكئيب تنتظر استئناف التحقيق معها على يد السلطة القضائية ، على يد المستنطق ، وراحت تبكي حظها التعس وحريتها الوارفة ، وسعادتها الآفلة الخضراء ،

وانصرفت الى الصلاة ٥٠ كانت تركع في سجنها المظلم المدلهم وترفع نظرها الى السماء هامسة : يا رب أنت وحدك تعلم أنني بريئة ، أنقذني يا رب ، وأفتح أمامي أبواب هذا السجن ، وأرشد العدالة الى المجسرم اللص الذي اختلس المال من صندوق الشركة ، وألقِ به في غياهب السجون ٥٠

وتنهض نجلاء • • تنهض لترتمي على الحضيض ، فتغمض عينيها وتناجي طيف أختها سلمى : سلمى ا أيسن أنت يا أختي ؟ أين أنت يا حبيبتي تشاهدين أختك نجلاء في عذابها ، وبؤسها وشقائها ودموعها ؟ أين أنت يا أختي ؟ أين أنت يا أختي أين أنت يا أختي أين أنت يا سلمى ؟

وترتمي نجلاء على الارض لنبكي بدمــوع لاهبــة قانية الاحمرار •

## من وهدة إلى وهدة...

أقامت سلمى الترك قدرب حبيبها شفيد وهبي في دمشق ، على قلق وحيرة واضطراب • • وكانت سلمى دائمة الحزن ، دائمة الأسى ، دائمة التفكير • • فهدي لا تنفيك تفكر بالجريمة المروعة التي ارتكبتها • •

ترى هل اكتشفت جريمتها ؟٠٠ هل وقف المدير على تلك الجريمة وعلم أنها اختلست ثلاثين ألف ليرة من صندوق الشركة ؟ ليست تدري ، ليست تدري ٠٠

ورأت سلمى أن تستطلع الخبر من الصحف اللبنانية فراحت تشتري الصحف، وتطالع كل ما في تلك الصحف من أنباء • صباح كل يوم تخرج سلمى من الفندق الذي تقيم فيه مع شفيق في غرفة واحدة ، وتهرع الى باعة الصحف لتشتري جميع الصحف اللبنانية ، وتعود مسرعة الى الفندق ، وفي حين يكون شفيق لا يزال غارقا في نومه ، تجلس هي قرب السرير لتطالع أنباء لبنان ، وتبحث بين الأنباء عن خبر • •

عن خبر واحد ، ويدها على قلبها ، والقلت في نظراتها ٠٠ ترى هل اكتشفت الجربمة ٢٠٠ هل وقفوا على سرها ٢٠٠ وذات صباح ، فيما سلمى الترك تبحث كعادتها في الصحف ، وقع نظرها على عنوان أرعبها خاختلاس ثلاثين ألف ليرة من صندوق شركة الاستيراد ٠٠ اعتقال شقيقة أمنة الصندوق ٠٣

وذعرت سلمى الترك. لقد اكتشفت الجريمة إذن. ولكن من هي شقيقة أمينة الصندوق التي اعتقلت ؟ هي تفسها أمينة صبدوق شركة الاستيراد ، وأختها نجلاء ٠٠ ما هو ذنب نجلاء كي تعتقل ؟ ٠٠ وبعينين جاحظتين قسرأت سلمى الخبر : «مرضت أمينة صندوق شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية ، فطلب مدير الشركة السبى شقيقتها الآنسة نجلاء الترك القيام بمهام أختها في الشركة ٠٠ ويبدو أن نجلاء لم تكن في أمانة أختها وفي نبلها فامتدت يدها الى مال الشركة واختلست مبلغ ثلاثين ألف ليرة لبنانية ٠٠ وقد اعتقلت النتاة المختلسة وبدأ التحقيق معها بتكتم شديد ٠٠ اعتقلت النتاة المختلسة وبدأ التحقيق معها بتكتم شديد ٠٠

واشتد الذعر بسلمى وقد وقفت على الحقيقة المرعبة ، ووثبت الى حبيبها شفيق الذي كان لا يزال يغط في نومه • وراحت تهز كتفيه مولولة: شفيق! • • شفيق! • • شفيق! • • شفيق! • • فتح شفيق عينيه ، وفركهما وقال: ما بك ؟ • • ماذا جرى ؟ • •

ودفعت سلمى بالصحيفة الى شفيق وقالت: خذ ٠٠٠ اقرأ ٠

وبيد واهية كسلى تناول شفيق الصحيفة من يد سلمى ، وبدأ يقرأ ٠٠

وخيل لسلمى أن شفيقا سيقلق وسيضطرب وقد اطلع على النبأ ،الا أنها دهشت وهمي تشاهده يقرأ ذلك النبأ المخيف بارتياح تام ٥٠ واتنهى شفيق من تلاوة النبأ ٥٠ وطفت على شفتيه ابتسامة هادئة وهمس : «عال ١٠٠ لقد نجوت إذن من السجن ياحبيبي، يبدو أن الله معنا فهو قد دبر الامر بحكمته ٥٠ أرسلك الى هنا ليبعدك عن الشبهة ، وأرسل أختك الى الشركة لتقوم بعملك وتحل محلك في السجن ٥٠ انني أهنئك يا حبيبتي وأهنى، نفسي بالخروج من المأزق الحرج الذي ألقتنا فيه الاقدار ٥

وذعرت سلمى ٥٠ ماذا يقول شفيت ؟ أيهنئها ويهنى، نفسه باكتشاف جريمتهما واعتقال نجلاء ؟٠٠ واقتربت سلمى من شفيق بقلق وحيرة واضطراب : ماذا تقول يا شفيق ؟ أتفرح لاكتشاف جريمتنا ولاعتقال أختى ؟٠٠

قال: لا يا حبيبتي ليس من أجل هذا أفرح ، بل من أجل نجاتنا • • لقد نجونا من السجن • • لن يطالنا التحقيق، ولن يستطيع أحد أن يوجه الينا أي تهمة •

قالت وقد بدأ الخوف يتحول في قلبها الـــــــى غضب

شديد: يجب أن تتدبر الامريا شفيق • عليك أن تسلمني الثلاثين ألف ليرة الآن ، الآن فورا لأعود بها الى بيروت ، وأشخص الى الشركة وأعيد المبلغ الى الصندوق وأنقذ أختى • •

ووثب شفيق من السرير ، ليجلس على المقعد المجاور ويشعل لفافة ويلتفت الى سلمى ليقول : يا حبيبتي يا سلمى لنكن واقعيين في الحياة ، المبلغ غير متوفر لدي الآن • • قلت لك وأعيد القول ، أنا لن أستطيع الحصول على المبلغ قبل شهر • • علينا أن تتدبر الامر بحكمة • • علينا أن ننظر الى الامور بعين العقل لا بعين العاطقة •

قالت سلمى: يجب أن نعود الى بيروت ١٠٠ أختي في السجن ١٠٠ يجب أن أنقذ أختي ١٠٠ السجن لبي أنا لا لأختي ١٠٠ ما هو ذنب نجلاء ٢٠٠ ما هي جريمتها ٢٠٠ أأسرق المال أنا وتسجن نجلاء ٢٠٠

لا ، لا هذا لن يكون •• لن يكون •• أنــا سأعود الآن فورا الى بيروت ، وسأشخص الى مدير الشركة وأقول

له: أنا هي المختلسة: لا أختي ٠٠ نجلاء بريئـــة وأنـــــا المجرمة ٠٠

وبدت سلمى الترك ثائرة قلقة غضبى • بدت في حال مرعبة مخيفة ، كانت جاحظـة العينين ، تائهـة النظرات ، مرتعشة مرتجفة باكية • •

ووقف شفيق ، واقترب منها وأمسك بيدها محاولا تهدئتها ، الا أنها أفلتت من يده صارخة : عد بي السي بيروت، خذني الى أختي، دعني أكفتر وحدي عن جريمتي، اذا كنت غير قادر على الاشتراك معي في التكفير ، أنا لن أنغمس في الجريمة ، لن استغرق في الخطيئة ، لا ، لن تكون جريمتي مزدوجة ، لن أترك أختي تكفر عن جريمة لم ترتكبها ٠٠ أنا سأحل في السجن ، لن أظل حرة في حين تطبق أبواب السجون على نجلاء ٠٠

وعاد شفيق الى الاقتراب منها ليقول: اسمعي يا حبيبتي ما أقوله لك ٥٠ أنت تحبين أختك ، وتحبين نفسك ، ماذا سيحصل اذا خرجت أختك من السجن ودخلت أنت اليه ٢٠٠

في هذه الحال ستكون فضيحتك وفضيحتي ونعجن عن انقاذ نفسينا • • أما اذا كنا ، أنت وأنا خارج السجن ، في تلك الحال ، نستطيع أن تتدبر الامر ، وأن ندبر المبلغ ، وأن ننجلاء وننقذ نفسينا • علينا أن تتريث الآن ريثما

نحصل على المبلغ ، على على الثلاثين ألف ليرة ، وعند أذ تشخصين أنت الى مدير الشركة وتحملين له المبلغ وتقولين له : هذا هو المبلغ المختلس من صندوق شركتكم ، أرجو ان تسقطوا دعواكم عن أختي وتصونوا كرامتها ، والمدير، رجل طيب القلب ، كما تعرفين ، هو لـــن يتردد ، بعد أن يستعيد المال ، في اسقاط الذعوى عن نجلاء وينتهي كــل شيء ...

وصمتت سلمي ٥٠ قد يكون شفيق على حق ، وهل كان شفيق على غير حق يوما عند حبيبته سلمـــي ! • • لا ، شفيق لا يخطىء ، هو في نظر سلمى دائما على حــق ٠٠ وأيقن شفيق أنب سائر بسلمي في طريب ق الاقناع ، كما استطاع أن يقنعها بأنه شاب شهم نبيـــــــــــل شريف ، وكما استطاع أن يقنعها بأنه خطب نسيبته ، وكما استطاع أن يقنعها باختلاس المال من الشركة ، وكما استطاع أن يقنعها بالهرب معه الى دمشق ٥٠ كذلك سيستطيع أن يقنعها بالتريث وبالتخلي عن أختها نجلاء لمدة شهر •• شهر واحد فقط ٥٠ والصبايا العاشقات يؤمن بكل ما يقول لهن الأحباء • • عندما تحب الفتاة يسدل الحب على عينها غشاوة كثيفة، ويحجب عنها نور الحقيقة وضياء الحق ، ويخيل اليها أن حبيبها معصوم عن الغلط وأن كل ما يقول ذاك الحبيب حقيقة ناصعة البياض •٠٠

ومضى شفيق في محاولة الاقناع • وقدم لسلمسى لفافة ، وأمسك بيدها ليقول: تعالى يا حبيبتي • تعالى اجلسي هنا قربي •

وانقادت المسكينة اليه انقياد النعجة البريئة السي جزارها ٥٠ جلست هناك قربه ٥٠ وطوقها بذراعه وشدها الى صدره وهمس: سلمى إ٠٠ حبيبتي سلمسى إ٠٠ لسو تعرفين كم يتألم حبيبك شفيق لما نزل باختك التي هي عده في مقام أخته ٠ ولكن ما حيلتي والمبلغ غير متوفر لسي الآن ؟٥٠ ماذا سنفعل لانقساذ نفسينا ولانقاذ نجلاء ؟٠٠ قولي لي أنت ماذا علينا أن نفعل ٠ أندخل معا ، أنا وأنت ، الى السجن لتخرج نجلاء ؟٠٠ واذا خرجت نجلاء من السجن ودخانا اليه نحن ماذا سيكون ؟٠٠ اسمعي يا حبيبتي ماذا سيكون ٠

أولا: سيقضي على سمعتك وعلى شرفك وعلى كرامتك •

ثانيا: سيتوصل التحقيق الى معرفة كلشيء ، ويعرف الجميع انك اختلست المبلغ من صندوق الشركة لتدفعي به الى حبيبك شفيق وهبي وبذلك يثلم شرفي ، وتكون فضبحتي ، وتنهار شركتي قبمل أن تبصر النور ويكون القضاء التام على مستقبلي ..

ثالثًا: تخرج خلاء من السجن لتجد تفسها وحيدة في

هذه الحياة • لا أب ولا أم ولا أخت • • وماذا سيحل بفتاة جميلة مثل نجلاء وهي وحيدة في طريق الحياة المظلمة الوعرة المغمورة بالاشواك وبالصخور وبالوحول و • • بالذئاب ؟ • • سترى نجلاء تفسها في مفرق الطرق • وعليها أن تختار طريقا • • اما الموت جوعا • • واما العمل المضني الشاق في خدمة الناس • • واما السير في طريق الرذيلة والفسق والفجور • • اذن فمن مصلحتي ومصلحتك ومصلحة نجلاء أيضا أن تظل الآن في السجن ، في مأمن من كل شر ، ونظل نحن خارج السجن نعمل جاهدين على اعادة المبلغ الى الشركة وعلى انقاذ نجلاء • •

## خردت سلمى:

ولكن حتما سيقول المدير: ان سلمى شريكة أختها نجلاء في الجريمة ؟ ولو لم تكن شريكتها لما ركنت الى الفرار •

ووجم شفيق هذه المرة استطاعت سلمى أن تقنعه ، هي على حق إذا لم تعد إلى عملها في الوقت المحدد فإن رجال التحري ، سيطاردونها ويقبضون عليها .

ومن يدري ماذا سيكون اذا قبض عليها ؟٠٠ من المؤكد أن رجال التحري سيرغمونها علمى الاعتراف ، وينتزعون منها كل ما في صدرها من أسرار ٠٠ وتكون

فضيحته هو، ويكبل بالحديد ويلقى به في غياهب السجون • • ما العمل اذن ؟ • • يجب أن تعود سلمى الى عملها

ولكن ١٠ ولكن من يضمن له أن سلمى لا تقدم على افشاء السر أملا في انقاذ أختها ٢٠٠ من يضمن له أن سلمى لا تشخص الى المدير وتقول له نهأنا اختلست المبلغ ودفعت به الى شفيق وهبي ٢٥٠ من يضمن له ذلك ٢٠٠ ليس هناك من يستطيع أن يضمن له النجاة اذا أفلتت سلمى من يده ، سلمى يجب أن تظل قربه ١٠٠ هــــذا اذا أراد النجاة مسن السمى بحب أن تظل قربه ١٠٠ هــــذا اذا أراد النجاة مسن

وانغمس شفيق في تفكير بارد عميق ، عليه أن يجد مخرجا من هذا المأزق الحرج ، يجب أن يبتعد عن النار ، يجب أن ينقذ نفسه • • نفسه فقط • •

وطال تنكير شفيق ، وراح يدخن بنهم وسرعة وجشع . • والتفت الى سلسى بعد تفكير طويــل ليقول : اسمعي يا سلمى : أنت لن تعودي الى عملك في الشركة •

فوجمت سلمى. وهمست: وماذا سأفعل اذن يا شفيق؟ قال: أنت سترسلين رسالة الى المدير تعلنين له فيها أنك تزوجت وأنك ستنقطعين عن العمل في شركة الاستيراد والتصدير •

خازدادت سلمي وجوما وهمست : لكن رسالتي هذه

ستكون بمثابة الاستقالة ، أأقدم على الاستقالة من عملي ؟ وكيف أعيش وقد انقطع موردي يا شفيق ؟

ولمعت ابتسامة مكر وخبث على شفتي شفيق, وتمتم لن تكوني بحاجة الى العمل يا حبيبتي ، بعد أيام قليلة ستبدأ شركتي عملها وسنتزوج ونعيش معا عيش الأزواج السعداء • • خذي يا سلمى ، خذي يا حبيبتي هذا هو القلم وهذه هي الورقة • • أكتبي أكتبي •

وتناولت سلمى القلم والورقة وبدأ شفيق ينص لها الرسالة وبدأت هي تكتب:

«حضرة مدير شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية المحترم ٠٠

بعد الاحترام أفيدكم بأنني مرغمة على الانقطاع عن العمل في شركتكم الموقرة لانني تزوجت من شاب نبيل. وفيما أنا أقدم لكم شكري الجزيل على العطف الذي كنت أتمتع به في شركتكم الموقرة تفضلوا يا سيدي المدير بقبول فائق الاحترام.

## سلمى الترك ،

وتناول شفيق الرسالة من يد سلمى وأعاد تلاوتها ثم وضعها في المغلف وأسرع الى البريد يودعه الرسالة المنقذة ، والارتياح التام يغمر قلبه ويعصف في حناياه .٠٠

## فضيحة خلقية

اطمأن شفيق وقد سارت الرياح كما تشتهي سفينته و الامور تسير من حسن الى أحسن ، والخطة التي رسمها تكللت بالنجاح الباهر ، والحمد لله ووقد استطاع أن يقنع سلمى باختلاس المال من صندوق الشركة . . والألاف الثلاثون وصلت إلى يده بسلام وأمان ، فأنفق منها بعض الالوف ، وسلمت الالوف الاخرى و واستطاع أن يقنع سلمى بالهرب معه وو

هرب بها من بيروت الى دمشق ، وحل معها في فندق متواضع صغير ، وبذلك نجا من السجن ، ونو انه ظل في بيروت مع سلمى ، لدعيت سلمى الى التحقيق ، ولمثلت أمام المحقق ليستمع الى افادتها في جريمة اختلاس الثلاثين ألف ليرة لبنانية ، التي أتهمت بها أخنها ، والله وحده يعلم بماذا تدلي سلمى للمحقق من أسرار ٠٠

من المؤكد أنه كان باستطاعة سلسي أن تصل وتوصله

معها الى غياهب السجون •• يكفي أن تقول للمحقق: ان شفيقا حرضني على الاختلاس ، فاختلست المال من صندوق الشركة ودفعت به اليه ••

هذه الافادة وحدها تكفي لوصوله الـــى السجن ٠٠ ولكن ذكاءه أنقذه ٠٠ فهو قد ابتعد بسلمي عـــن بيروت ، وفي ابتعادها سلامته وسلامتها ٠٠

وكان أن اتهمت أختها نجلاء بالاختلاس و وصلت نجلاء الى السجن وظل هو ، وظلت سلمى أيضا في حريـة وامان وسلام واطمئنان و

الآ أن الاقدار التي تطوعت لخدمة شفيق مدة طويلة، تخات عنه في أصعب الأوقات ٥٠ فقد قام رجال شرطة الاخلاق في الجمهورية السورية بحملات شديدة على الفسق والرذيلة والفجور ، والسلطات السورية الحازمة لم تكن يوما لتتهاون أو لتتقاعس في القيام بالواجب المقدس المفروض احماية الاخلاق وصون الآداب والعفاف ٥٠

وشنَّ رجال مكافحة الفساد والرذيلة حملة شعواء على الاماكن والدور والفنادق المشبوهة ٥٠٠٠وصلوا في حملتهم الى ذلك الفندق الصغير الذي يحل فيه شفيق مع عشيقته سلمى... واطلعوا في سجل الفندق على اسم « شفيق وهبي وزوجته ٥٠ » وتوقف رجال الشرطة عند الاسمين « شفيق وهبي وزوجته ٠ لبنانيان ٠ يندلان في الاسمين « شفيق وهبي وزوجته ٠ لبنانيان ٠ يندلان في

الغرفة رقم ٦ من الفندق « • • وكأن الله أراد أن يكتشف سر العاشقين ، فسأل رئيس الفرقة مدير الفندق : هل أنت متأكد من أن المرأة التي ترافق شفيق وهبي هي زوجته ٢٠٠٠

وقلق مدير الفندق وهو يسمع السؤال ٥٠ فهسو غير متأكد من أن تلك المرأة الحسناء ، هي زوجة ذلك الشاب النحيل القصير القامة ٥٠ ولم يكن ثمة بد من الجواب ٥٠ وأجاب قائلا: هو قال لي أن المرأة الجميلة زوجته ٥٠ وحلاً في غرفة واحدة من فندقي ، وهي غرفة ذات سرير واحد ٠

قال رئيس المفرزة : هل أبرز لك بطاقة هويته ؟. قال : لا ...

> وهل أبرزت المرأة لك بطاقة هويتها ؟ أجاب : لا •••

وتأكد لرئيس المفرزة أنه حيال جريمة خلقية ، فالتفت الى مدير الفندق ليقول: تعال معنا الى الغرفة رقم ٢٠٠٠

وسار مدير الفندق امام رجال الشرطة ، الى تلك العرفة • • وكانت الساعة تشير الى منتصف الليل ، فوقف رئيس المفرزة أمام الباب يطرقه • • ولم يلق جوابا وأعداد الطرق على الباب بقوة وشدة • • • واذا بالباب يفتح ، ويطل منه شفيق ، وهو بثياب النوم •

وأطل شفيق والغضب يطل من عينيه • • وهمس: لماذا

تقلقون النيام في مثل هذه الساعة المتأخرة من الليل ٠٠ ماذا تريدون ؟٠٠

قال رئيس المفرزة بكل أدب وتهذيب واحترام: أرجو أن يجوز سيدي عن ازعاجنا اياه ، ان وظيفتنا تحتم علينا القيام بالواجب المفروض في صيانة الاخلاق والمحافظة على الثرف والتهذيب ٠٠

فذعر شفيق وهبي ، ورئيس المفرزة ينفحه بهذه المقدمة الدبلوماسية ، وايقن أنه أمام رجال الشرطة ، فارتجف ... ولاحظ رئيس المفرزة ارتجافه واضطرابه فتأكد من اندسيعتقل مجرمين ...

وتمتم شفيق محاولا اخفاء اضطرابه: شكرا لكم يا سيدي على قيامكم بالواجب المقدس، ان المحافظة على التهذيب وصون الاخلاق، ودفع الخطر عنها في مثل هذه الايام، كل هذه الامور واجب مقدس.

قال رئيس المفرزة : ولذلك فاننـــا لنرجو سيدي أن يسمح لنا بالدخول الى غرفته ٠

قال شفيق وقد اشتد الذعر به : ولكن زوجتي نائمة يا سيدي ٠

قال: لا بأس • • سننتظرها هنا ريثما ترتدي ثيابها • قال شفيق محاولا انقاذ نفسه من التهمة التسي بدأت تقترب منه: زوجتي متعبة • • انا لا أستطبع ايقاظها الآن •

قال رئيس المفرزة: لا بأس • • نحن نريد أن نطرح عليها بعض الاسئلة ثم تعود الى نومها نرجو أن توقظها أيها السيد شفيق واذا كنت لا تريد ازعاجها فنحن سنضطر الى الدخول للاستماع الى افادتها وهي في سريرها • •

وأيقن شفيق أن الفخ بدأ يطبق عليه ، وأنه لن يستطيع الافلات ، فتمتم : ما لكم ولها • • أنا أستطيع أن أجيبكم على أسئلتكم • •

قال: نرید أن نمام من تکون حضرة السیدة التسي ترافقك ؟

قال: هي زوجتي ٠٠

- eal see Imas ! ? . .

ــ اسمها سلمى الترك ، زوجة شفيق وهبي ٠٠ ــ أرجو أن تسمح لنا بالاطلاع على بطاقة هويتك٠٠

فتردد شفيق في اجابة الطلب ، الا أن رئيس المفرزة بادره بقوله : اذا كنت لا تحمل بطاقة هوية فنحن سنضطر الى اعتقالك .

فقطع الرئيس الطريق عليه ، لم يعد بوسعه أن يديمي بأنه لا يحمل بطاقة هوية ٠٠ وتمتم : مهلا لحظة واحمـــل لكم الهوية ٠٠

قال شفيق هذا ودخل الى الغرفة ٠٠ ولحق رجال الشرطة به ليجدوا سلمى مستلقية في السرير نصف عارية ٠٠

وذعرت سلمى وهي تشاهد ريجال الشرطة يدخلون عليها ، وجاءهم شفيق وهبي بالبطاقة والقلق يستبد به . وأطلع رئيس المفرزة على البطاقة : شفيق وهبي . والده خليل . أمه سعدى . لبنانى . أعزب .

والتفت رئيس المفرزة الى شفيق ليقول: نريد الاطلاع على بطاقة هوية السيدة زوجتك ٠٠

ودون أن ينبس بحرف ، جاءهم شفيق ببطاقة هوية سلمى ، والعرق البارد يتصبب من جبينه •• واطلع رئيس المفرزة على بطاقة الهوية •• وقرأ ما فيها:

« سلمى الترك • • والدها حبيب • • أمها نجيبة • • متعلمة • • عزباء • •

والتفت رئيس المفرزة الى شفيق ليقول: أنت أعزب، والفتاة التي هي برفقتك عزباء، فكيف تدعي انك متزوج؟ وانها زوجتك ؟

نتلعثم شفيق ، الجريمة واضحة كوضوح النهار ، واشتد الذعر بسلمى ، وقد سمعت ما دار من حديث بين حبيبها شفيق وبين الشرطيي • • وتمتم شفيق بتلعثم واضطراب : لقد تزوجنا منذ أيام قليلة يا سيدي ، ونحن لم نقم بعد بالمعاملات الرسمية •

قال رئيس المنرزة: واين هي أوراق الزواج ؟ اين هي الاوراق التي تثبت زواجكما ؟

فصمت شفيق ٥٠ فهو لا يدري بماذا يجيب ، هذا الرجل أحرجه ، وضايقه ، وسد عليه كل منفذ للنجاة ٥٠ واستأنف رئيس المفرزة الكلام ليقول: أنتها معتقلان ، انني مضطر لاعتقالكما بتهمة ارتكاب الرذيلة هاانحشاء ٥٠

ووجم شفيق، وكاد يغمى على سلمى • • أتهرب مــن السجن في بيروت لتدخل الى السجن في دمشق ؟

وتمتم رئيس المفرزة: سننتظركما خارج الغرفة، أمام الباب ارتديا ثيابكما على عجل ٥٠ أسرعا ٠

وخرج رجال الشرطة من الغرفة ٥٠ ووثبت سلمى من السرير والذعر يطل من عينيها.وهمست: ماذا سنفعل يا شفيق ؟ ماذا سنفعل يا حبيبي ؟٠٠ كيف سننجو من هذه الفضيحة ؟٠٠ أترانا نصل الى السجن ؟٠

وهمس شفيق بخوف شديد، وهو من الجبن في أعلى مقام: لا أعلم •• لا أعلم يا سلمي ••

وراح الاثنان يرتديان ثيابهما والقلق يستبد بهما •• وخرجا من الفرفة بعد دقائق قليلة ليجدا رجال الشرطة في انتظارهما •

وسار رجال الشرطة بهما السى مفوضية الاخلاق •• وهناك بدأ رئيس الدائرة التحقيق معهما •• وحاول شفيق انكار التهمة اللاصقة به وبحبيبته سلمى أولا ، فادعى بأن

سلمى زوجته • • الآـ أن أعصابه انهارت حيــال المحقــق الحازم فاعترف بالحقيقة • •

لا ، بل هو اعترف بنصف الحقيقة ٠٠ لقد ادعى شفيق بأن سلمى هي احدى بنات الهوى ٠٠ وأنه جاء بها من ببروت لقضاء أيام قليلة في دمشق معها ٠٠

وجوبهت سلمى باعتراف شفيق فذعرت ٥٠ وهمست بألم وأسى ودموع: أنا ٤٠٠ أنا احدى بنات الهوى ٤٠٠ لا يا سيدي ، لا ٥٠ أنا فتا قمن أسرة شريفة في لبنان ٥٠ وشفيق وهبي خطيبي٠٠ أرجوكم أن تبعدوا عني الفضيحة، أرجو أن تنقذوني من العار ٥٠ ان تردوا عني شبح الذل والهوان الذي يتأهب للفتك بسمعتي وبشرفي وبكرامتي ٠ والهوان الذي يتأهب للفتك بسمعتي وبشرفي وبكرامتي ٠

قال لها المحقق: اذا كنت أنت لا تحافظين على سمعتك وعلى شرفك ، وعلى كرامة أسرتك ، فكيف تطلبين منا أن نحافظ نحن لك على هذه الاشياء الثمينة ؟٠٠

واستغرقت سلمى في البكاء وجثت على قدني المحقق باكية هامسة: أرجوك يا سيدي ، أرجوك أن تساعدني ٠٠ أليس لك ابنة ؟٠٠ انني أستحلفك بحياة ابنتك أن تستسرعرضي وان تحمي شرفي وتصون سمعتي وكرامتي ٠٠ أنا ابنة أسرة محترمة ، وشفيق وهبي خطيبي ، لقد وعدني بالزواج ٠٠ ألا تصدقونني ؟٠٠ سلوه ٠٠

وجيء للمرة الثانية بشفيق أمام المحقق ، وأجسرى

المحقق مقابلة بينه وبين سلمى • • وتلا المحقق عليـ • افادة سلمى وسأله: ما هو رأيك بافادة الفتاة يا شفيق ؟

لقد أحرج المحقق موقف شفيق، فهو أمام سلمى وجهاً لوجه ، هل يستطيع أن يصر على افادت الاولى ، وأن يجزم بأنها من بنات الهوى ؟ • • لا ، فهو جبان ، منافق ، كاذب ، محتال • لم يعد أمامه الا الاعتراف بالحقيقة • • بالحقيقة الناصعة • • وهمس شفيق : أجل يا سيدي • ما تقوله سلمى صحيح ، فهي من أسرة محترمة • • انها خطيبتي وقد جئت بها من بيروت • •

فتساءل المحقق: لقضاء شهر العسل قبل الزواج؟..

وصبغ الخجل جبين سلمى الترك • وابتسم شفيق بكل قحة • • وعادت سلمى الى البكاء والى التوسل والاسترحام والرجاء • • •

وأيقن المحقق ان الفتاة من أسرة محترمة ، وأن الشاب خدعها وجاء بها الى دمشق ٥٠ وأشفق عليها فأمر باعادتهما الى الغرفة الثانية ريثما يدرس قضيتهما ويبت بأمرهما ٥٠ وعادا الى غرفة التوقيف٠٠٠

ودرس المحقق قضيتهما بتمعن مستوحيا ضميره ، ومراجعا رئيسه • • وبعد قليل ، عاد المحقق الى استدعاء شفيق وسلمى اليه ليقول : اسمع يا ابني ، اسمعي يا ابنتي، آتما في عمر أولادي • • انني أدعوكما الى انتهاج الادب

والشرف والكرامة والعفاف ، اذا كنتما مخطوبين كما تدعيان ، فأنا أدعوكما الى الاسراع في الزواج ، السبيل الذي تسلكانه ليس بالسبيل الذي يشرفكما ، ولا هو بالسبيل الذي يصون سمعتكما وشرفكما وكرامتكما ، المنافئ الذي يصون سمعتكما وشرفكما وكرامتكما ، نحن لن نعتقلكما لأنكما من بلد شقيق ، الآ أننا سنبعدكما عن الاراضي السورية فورا ، الآن ، في هذه الساعة من الفجر ، سيقودكما رجال الامن السبى الحدود اللبنانية السورية لتعودا الى بلدكما، وأرجو أن تعملا بنصيحتي اذا أردتما الوصول الى الهدف المنشود ، واذا أردتما السير في طريق الخير والصلاح والنور ،

وتنفست سلمى الصعداء ٠٠ الحمد لله ، لقد نجت من السجن ، هي ستعود الى لبنان ؟٠٠ لا بأس ٠ ستعود٠٠ ستعود ٠٠ تعود الى دارها في بيروت ، وتعمل على انقاذ شقيقتها الحبيبة نجلاء ٠٠

وتجهم وجه شفيق ٥٠ العودة الى لبنان لا ترضيه ، فهو يريد أن يظل بعيدا عن لبنان ، يريد ان يظل في دمشق، بعيدا عن بيروت ، وفي ابتعاده عن العاصمة اللبنانية ابتعاد عن « تعب القلب » وعن « وجع الرأس » ٥٠ وكان شفيق يتمنى أن تسجن سلمى في دمشق ، وفي سجنها نجاة له من الفضيحة ومن السجن ٥٠٠

ونادى المحقق اليه أحد رجال الامن وطلب اليه أن ينقل

الشاب والفتاة في سيارة جيب الى الحدود السورية ، الى الاراضى اللبنانية ••

وأدى رجل الامن التحية العسكرية أمام رئيسه واقتاد شفيقا وسلمى الى سيارة الجيب ، وقبل أن يرغم رجل الامن شفيقا وسلمى على الصعود الى السيارة التفت شفيق اليه ليقول : أرجو أن يسمح لنا سيدي بالعودة السمى الفندق لاحضار ثيابنا ، ثم أرجو أن يسمح لنا بالعودة السى لبنان في سيارتي الخاصة وو

قال رجل الامن: لا بأس ٥٠ سأرافقكما الى الفندق ٥٠ ثم أرافقكما الى سيارتكما ٥٠ وتسير سيارتكما أمام سيارتي الى الحدود اللبنانية ٥٠

وصعد الحبيبان الى سيارة الجيب ٥٠ وعادا مع رجل الامن الى الفندق ٠ وهنا أحضرا ثيابهما وشخصا مع رجل الامن الى سيارة شفيق العجبوز ٥٠ واستقل العاشقان السيارة الصغيرة وسارت على بركات الله ، وسارت وراءها سيارة الحيب ، يقودها رجل الامن السوري الى الحدود الدنانية السورية ٥٠ واجتازت سيارة شفيت الصغيرة الحدود ٥٠ وعاد رجل الامن أدراجه الى دمشق ٠

11

حل شفيق مع حبيبته سلمى ، في بيروت ، في دار سلمى الجاثمة في محلة المزرعة ٠٠ وأبى شفيق أن يبتعد عن ملماه ، لا حبا بها ، بل خوفا منها ، كان شفيق يخشى أن يدفع « الجنون » سلمى الى افشاء سرها وسره طمعا في انقاذ شقيقتها نجلاء من غياهب السجن ٠٠

كان شفيق يخشى أن تشخص سلمى السبى شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية وتمثل في حضرة المدير وتقول له بكل جرأة وصراحة: « أنسا المختلسة ، لا شقيقتسي نجلاء ٥٠٠ » وهناك الطامة الكبرى • اذا أقدمت سلمى على هذه الحماقة الرهيبة ، فسان مصيرها سيكون السجن ، ومصيره مرتبط بمصيرها • • اذا دخلت سلمى الى السجن ، فهو لن يحل الا في السجن • •

واحتاط شفيق للامر ، وأقام قرب سلمي لا يبتعد عنها،

ولا يتركها دقيقة واحدة •• وكانت سلمى ترقب أنباء شقيقتها باهتمام وخشية وخوف •

كانت سلمى تبتاع الصحف كل يسوم وتبحث بسين أخبارها العديدة عن أنباء التحقيق مع نجلاء ٠٠ والصحف كانت تنابع نشر تفاصيل التحقيقات ، وكانت التهمة لاصقة بنجلاء ٠٠

وتقرأ سلمى التفاصيل ، تفاصيل التحقيق مع نجلاء ، وتنزوي في غرفتها تبكي بدموع قانية الاحمرار • وتتمنى سلمى لو أنها تستطيع البوح بما في صدرها من أسرار لانقاذ أختها نجلاء ، تتمنى لو أن شفيقا يسمح لها بالمثول أمام مدير الشركة ، وأمام المحقق لتدلي بكل ما لديها من أسرار، وتنقذ نجلاء البريئة المظلومة ، التي تعاني الآلام والعذاب والبؤس والشقاء • •

ومضت الايام القليلة وسلمى تبكي وتتعذب وتتمنى. وشفيق يأبى أن يبتعد عنها ، ونجلاء تنغيس في تهمة الاختلاس ، وتسير بخطوات سريعة نحو العقاب . • •

وذات يوم ، جلست سلمى في غرفتها تطالع الصحف والقلق يعصف بها ، والدموع تغمر عينيها ٥٠ وقرأت سلمى نبأ رهيبا هز شعورها ، وأقلق خاطرها ، وأرعب فؤادها « صدر القرار الظني في تهمة الاختلاس ٥٠ التحقيق يثبت أن نجلاء الترك اختلست أموال الشركة ٥٠ ثلاثمون ألف

ليرة ضاعت على شركة الاستيراد • • الفتاة المختلسة أنفقت المال على عشيقها • • » هذه هي عناوين الخبر • •

وذعرت سلمى وقد قرأت العناويس ووالاخبار الصحافية تقرأ كلها من عناوينها. ومسحت سلمى دموعها وانصرفت إلى التفكير: ماذا عليها أن تفعل الأن؟..

أتترك أختها تكفتر عن جريمتها هي ٢٠٠٠ أتتخلى عن نجلاء ٢٠

أترتكب هي الجريمة ، وتدفع أختها الثمن ؟٠ لا ٠٠ لا ٠٠ ما هو ذنب نجلاء ؟ ما هي جريستها ؟٠ هي المجرمة ، وعليها أن تكفير عن جريمتها ٠٠ عليها أن تنقذ نجلاء ، عليها أن تنقذ أختها • لقد ارتكبت جريمة

عندما مدت يدها الى صندوق الشركة ، واختلست المال ، وهي لن ترتكب جريمة ثانية بالتخلي عن شقيقتها نجلاء .. عليها أن تخرج بها من السجن ..

ولكن كيف ٢٠٠ كيف ٢٠٠

ستشخص الى مدير الشركة وتطلعه على كل شيء • • المدير يحبها ويعطف عليها • • وطالما غمرها بالعطف والحنان • ستطلعه على كل شيء ، وتعترف له بكل شيء • والمدير عليه أن يتدبر أمرها ، عليه أن يلقي بها في اعماق السجون ، أو أن يعفو عنها •

ولكن ٥٠ ولكن شفيقا لن يسمح لها بالاقدام علسى

هذه الخطوة ٥٠ هو لن يدعها تخرج من الدار وحدها ٥٠ شفيق لن يدعها تشخص السى شركة الاستيراد والتصدير ، لن يدعها تفشي سرها وسسره ٥٠ قد يكون حبه اياها هو الذي يدفعه الى المحافظة عليها ، والابتعاد بها عن المخاطر والسجون ٥٠ شفيق يحبها ٥٠ هي متأكدة من حبه ، لو لم يكن يحبها لما أقدم على الابتعاد عن خطيبته الغنية الثرية من اجلها ، وحبه هذا ، يهيب به الى ردعها عن المجازفة والمغامرة والوصول الى السجن ٠٠

ولكنها ٥٠ ولكنها هي تحب أختها نجلاء ٥٠ لـيس لها في هذه الحياة ، الآ نجلاء ، أتتخلى عنها وتتركها في السجن ٢٠٠ أترضى سلمى بأن تكفر شقيقتها نجلاء عن جريمتها هي ٠٠

لا ، لا ، هي لن ترضى بذلك، عليها أن تنقذ نجلاء. هي ستشخص الى مدير الشركة وتعترف له بجريمتها ، ستقول له : « أنا اختلست الثلاثين ألف نيرة من صندوق الشركة » .

ولكن المدير سيسألها: أين هو المبلغ ؟٠٠

بماذا سترد عليه ان هو طرح عليها هذا السؤال ؟٠٠٠ أتقول له ندلقد سلمت المبلغ الى شفيق وهبي ؟٠٠٠ لا ٠ لا ، لن تقول له هذا ؟ أتنقذ اختها من السجن لتدخل هي اليه مع شفيق ؟٠٠٠ لا • • عي لن تذكر اسم شفيق ، لن تطلع المدير على القصة كاملة ، بل هي ستطلعه على نصف القضة ، ستعترف للمدير باختلاس المال ، الالـ انها لن تعترف لله بأنها وهبت المال المختلس لحبيبها شفيق ، ولن تقول لله بأن شفيقا حرضها على الاختلاس •

لا ، لن تلقي بحبيبها شفيت في غياهب السجون ...
هي وحدها ستكفر عن جريمتها ، هي التي اختلست ، وهي
ستدفع الثمن ، ليس لشقيقتها ، ولا لشفيت أي علاقة
بالجريمة .

وعزمت العزم الثابت المتين على الذهاب الى مديسر شركة الاستيراد ، ستشخص الى المدير دون أن تستشير شفيقا في الامر ٥٠ لن تستشير الات ضميرها ٥٠ ضميرها وحده الذي يملي عليها الواجب ، ويرسم لها الخطة ، ويفتح أمامها الطريق ، وعليها أن تقوم بالواجب وأن تنفذ الخطة ، وتسير في الطريق ٠٠

وأقامت سلمى ترقب خروج حبيبها شفيق من الدار ، الآ أن انتظارها طال وشفيق مستلقعلى مقعد طويل رجراج يطالع قصة عاطفية •• ودقت الساعة التاسعة من الصباح ، في مثل هذه الساعة يحضر المدير الى عمله في الشركة •

هو الآن في مكتبه • تستطيع ، اذا خرج شفيق مـن

الدار الآن ، أن تطير الى شركة الاستيراد والتصدير وتقابل المدير وتقابل المدير و و منتهي كل شيء .

ولكن شفيقا لم يخرج من الدار ، بل هو استغرق في المطالعة والراحة والاستجمام • • ووثبت الى شفيق تجلس قربه لتسايره وتسامره وتلاطفه وتتودد اليه • • وقالت له : أنا سأخرج من الدار الآن لشراء بعض الاغراض يا حبيبي، وأعود اليك بعد ساعة • •



خرفع شفيق نظره عن الكتاب، والتفت اليها ليقــول: أنا سأخرج معك يا حبيبتي ٥٠ أذهب معك وأعود معك .

فوجمت سلمی • • هي تريد أن تذهب وحدها ، تريد ان تطير الى الشركة • وهمست : لماذا تذهب معمي ؟ • • استرح يا حبيبي ، ابق هنا • • لا تزعج نفسك يا شفيق •

قال: ألا تزعجين أنت نفسك ٢٠٠ أنها لست بأفضل منك ، أريد أن أرافقك يا حبيتي ، لهن أدعه تذهبين وحهدك .

لقد أدرك الخبيث قصدها ، على بثاقب بصيرت مأربها ٠٠ هو لن يدعها تنفذ خطتها ، لا ، لن يدعها تنفذ أختها ، وفي انقاذ تلك الاخت ، وقوعه هو في الفخ ٠٠

وأبى شفيق أن يدعها تخرج وحدها من الدار •• ووثب يرتدي ثيابه على عجل ، ثم يمسك بيدها هامسا : تعاليٰ•• تعالى معى ••

وسارت معه • • لم يكن لها أن ترد لـ ه طلب ولا أن تخالف له أمرا • • هي لا تريد أن « تكسر بخاطره » لا تريد أن تقول لـ • «لا . . » ما يقوله شفيق مقدس لـديما . .

وسارت برفقته وهي تفكر ٥٠ وشخصا معا الى المحال يشتريان بعض الاغراض ، ثم يعودان معا الـــى الــدار ٥٠ «رجله على رجلها كا لم يكن ليبتعد عنها دقيقة واحدة ، لم يكن ليبتعد عنها دقيقة واحدة ، لم يكن ليفسح لها السبيل لتنفيذ الخطة المرسومة ٥٠

لا ، شفیق لن یدع الزمام یفلت من یده • • سلمی ستظل قربه ، ویظل هو قربها حتی یأمن السجن ، ویصدر الحکم علی شقیقتها نجلاء • • عندئذ ، بعد ان یطمئن شفیق الی سلامة حریته ، بعد أن یصدر الحکم علی نجلاء ، سیبقی لکل حادث حدیث •

ودخلا الى الدار ٥٠ ورمقت سلمى الساعة المشدودة الى معصمها بنظرة سريعة ، فاذا بالساعة تشير الى الحادية عشرة ٥٠ لا بأس ٥٠ ما زال المجال فسيحا أمامها للذهاب الى المدير ٥٠ المدير لا يترك عمله في الشركة قبل الثانية من بعد الظهر ٥٠ قد يفرجها الله عليها ويخرج شفيق من الدار، وعندئذ تطير الى المدير وتوضح له كل شيء ٥٠

وانصرفت سلمى الى تهيئة الطعام، في حين عاد شفيق الى الاستلقاء على المقعد الطويل الوثير والى المطالعة ... ومضت الدقائق في سرعة واندفاع ... وحان موعد الغداء.. ودعت سلمى حبيبها الى تناول االطعام وهي قلقة البال . مضطربة الفؤاد .. الساعة الآن تشير الى الثانبة عشرة والنصف .. لم يعد أمامها الا ساعة ونصف الساعة ...

ترى هل يخرج شفيق من الدار قبل الساعة الثانية ؟
هل يقدر لها أن تنفذ الخطة المرسومة اليوم ؟
أم تراها تضطر الى تأجيل التنفيذ للغد ؟
ليست تدري ٥٠ وجلست سلمى قرب الحبيب الولوع

الى المائدة يتناولان الطعـــام • • وراح شفيــق يسايرها ويمازحها • • فجارته في المسايرة والمــزاح • • وانتهيا مــن تناول الطعام ونهضا ليدخلا الى غرفة النوم ويستريحا بعد تناول الطعام • •

كان شفيق يعيش مع سلمى في دارها كما يعيش أي زوج مع زوجته • فكان البدار داره ، وصاحبة البدار زوجته • ورمقت سلمى الساعة المشدودة البى معصمها بنظرة عجلى ، فاذا بالساعة تشير الى الواحدة بعد الظهر • •

لم يعد أمامها الآ ساعة ، ساعة واحدة ٠٠ ويبدو أن شفيقا غير راغب في الخروج من السدار اليوم ، ولا هسو راغب في السماح لهسا بالخروج وحدهسا ٠٠ واستلقيا في السرير ٠٠ واذا بشفيق يستغرق في النوم والساعة تشير الى الساعة الواحدة والنصف ٠٠

أمامها نصف ساعة ٠٠ هـل تستطيع أن تصل الـي الشركة قبل حلول الثانية من النهار ٢٠٠ ستجرب ٠٠

ووثبت سلمى من السرير ٥٠ وراحت ترتدي ثيابها على مهل وهي تنظر الى شفيق المستغرق في النوم ، من حين الى آخر ، نظرات قلمدق وحيرة وخشيدة واضطراب ٥٠ وانتهت من ارتداء ثيابها٠٠ وتسللت من الغرفة الى البهو٠٠ ومن البهو تسللت الدار ٥٠ وخرجت مدن الدار ٥٠

وتنفست سلمى الصعداء وقد أصبحت خارج الدار وب هي ستشخص الى الشركة وتعود السبى الدار قبل أن يستيقظ شفيق ٥٠ واذا استفاق قبل أن تعود وسألها برأين كنت ٢٠٠٤ستجيب: ذهبت السي السوق واشتريت بعض الاغراض ٥٠ لن تقول له أنها شخصت الى شركة الاستيراد والتصدير، وأنها قابلت المدير ٥ لا ٤ لن تقول له شيئا

وأسرعت الى الشارع العسام لتستقل سيارة تاكسي وتقول لسائقها الى شارع اللنبي و وطارت السيارة الانيقة بها الى شارع اللنبي و وانصرفت سلمى الى التفكير وهي جالسة في المقعد الخلفي من السيارة و واغمضت عينيها والسيارة تجتاز بها الشوارع والاحياء وراحت تفكر كيف ستقابل المدير ؟٠٠ وكيف ستبدأ الحديث معه ؟٠٠ وكيف ستجرؤ على البوح له بجريمتها ؟٠٠ وماذا سيقول المدير وقد اطلع على الجقيقة ؟٠٠ همو سيغضب ٥٠ مسن المؤكد أنه سيغضب ٥٠ وسيؤنها ويوبخها ويشتمها ٥٠ وربما أمسك بسماعة الهاتف واتصل برجال الشرطة ودعاهم واتصل برجال الشرطة ودعاهم المعتقالها ٥٠

وذعرت سلمى وقد وصلت بتفكيرها الى هذا الحد ... أتصل الى السجن ٢٠٠ لا ٠٠ هي لن تشخص السى الشركة اذن ، ولن تقابل المدير ، ولن تطلعه علسى السر ٠٠ لا ، لا هي لن تقدم على هذه الجريسة ، يجب أن تنقذ نجلاء ، يجب أن تتحلى بالشهامة والكرامة والنبل وتنقذ أختها ٥٠ ماذا سيحصل اذا أطلعت المدير على السر؟ اذا اعترفت بجريمتها ٤٠٠ ستصل الى السجن ٢٠٠ لا بأس فلتصل الى السجن ٢٠٠ لا بأس فلتصل الى السجن ، شرط أن تصبح نجلاء حسرة طليقة الجناح ٠٠٠

وكادت سلمى تضيع في تفكيرها الممض المزعج الرهيب وحمس السيارة بها السبى شارغ اللنبي ووصلت السيارة بها السبى شارغ اللنبي السائق: نحن في شارع اللنبي يا آنستي و أين تريدين أن تترجلي ؟

خاستفاقت سلمى من ذهولها ومن تفكيرها ٠٠ ونظرت من فأفذة السيارة الى الشارع الطويل الفسيح وتمتمت: الى اللامام ٠٠ مئة متر فقط ٠٠

وسارت بها السيارة السي الامام ٠٠ فقالت للسائـــق: هنا ٠٠ هنا ٠٠ قف هنا ٠٠

وأوقف السائق سيارته هنـــاك ٥٠ ونقدت سلمى السائق اجرته وترجيت من السيارة ٥٠ ووقفت أمام شركة

الاستيراد والتصدير ، الشركة التي كانت تعمــل فيها بكل أمانة واخلاص •

ووقفت سلمى بقدمان واهيتين وبأعصاب مرتجفة و وبقلب واجف قلق مضطرب خفوق ٥٠ وترددت في الدخول الى الشركة٠٠ ماذا ٢٠٠ هل تدخل٢٠٠ أم تعود ٢٠٠ ليست تدري ، ليست تدري ٥٠ قلبها يدعوها الى العودة ، وعقلها يلح عليها بالدخول ٥٠ هي حائرة بين عقلها وقلبها ، بين حبها لشفيق ، وعاطفتها نحو أختها ٥٠ وعادت سلمى ترمق الساعة المشدودة الى معصمها ، فاذا بالساعة تشير الى الثانية الآ عشر دقائق ٥٠ ما زال أمامها متسع من الوقت للتكفير عن جريمتها ٥٠ أمامها عشر دقائق ٥ ماذا ٢٠٠ هل تدخل الى الشركة ٢٠٠ ام تعود الى الدار ٢٠٠ ودون انتباه، ودون تفكير ، ودون اتخاذ أي قرار رأت سلمى نفسها على عتبة البناية ، ثم تدخل الى المصعد ، وتضغط على الزر ٥٠ عتبة البناية ، ثم تدخل الى المصعد ، وتضغط على الزر ٥٠

وصعد المصعد بها الى الطابق الثالث من البناية ومن الى الشركة ووفجأة وقبل أن تستفيق من ذهولها ومن تفكيرها ومن هواجسها رأت سلمت نفسها داخل الشركة بين زملائها السابقين وهوب الزملاء لاستقبالها بالحفاوة والترحيب: أهلا أهلا سلمى و لقد اشتقنا اليك يا سلمى، اشتقنا الى حديثك الحلو والى مزاحك، والى طيبة قلبك ولماذا انقطعت عن العمل في الشركة يا سلمى ؟ و الحقيقة هي لماذا انقطعت عن العمل في الشركة يا سلمى ؟ و الحقيقة هي

أن الفراغ الذي تركته استقالتك لن يملأه أحد ٥٠ قيل لنا أنك تزوجت ، فمن هسو العريس السعيد أيتها الزميلة العزيزة ٢٠٠ لقد أسفنا شديد الاسف لما بدر من شقيقتك نجلاء ، فهي ليست في نبلك ، ولا هي في كرم خلقك ٥٠ ليست أصابع اليد متساوية يا سلمي ٥٠

وانهالت الاسئلة عليها من الزملاء • • وكان ينهال عليها الترحيب • • وانهالت العواطف يغمرونها بها • • ودعوها للجلوس بينهم: اجلسي هنا • • هنا على هذا المقعد الوثير يا سلمى • • ماذا تناولين ؟ • • قهوة ؟ • • ليمون ؟ • • كولا ؟ • • ماذا ؟ •

وتمتمت سلمى بعد جهد وعناء: شكرا شكرا أيها الزملاء الاحباء ، لا أريد أنأتناول شيئا .

قالوا: لماذا ؟ • • أتخشين أن تضطري الى رد الجميل، والى دعوتنا الى دارك ؟ • • نحن نريد أن نشخص كلنا الى دارك لنرفع لك ولعريسك تهانينا الحسارة • • ستتناولين القهوة • • أليس كذلك ؟ • • نحن نعرفك تحبين القهوة حلوة المذاق • • قهوة يا « ولد » •

وقدموا لها اللفائف الفاخرة ٥٠ وجاءها « الولد » بالقهوة ٥٠ فجلست تدخن وترشف قهوتها وترد على أسئلة الزملاء وهي تائهة النظرات ، قلقة الباب ، مضطربة الفؤاد ٠٠ وانتهت من رشف القهوة ، وشكرت الزملاء الاعهزاء

على عاطفتهم الكريمة • والتفتت الى أمينة السر تسألها: هل أستطيع أن أتشرف بمقابلة المدير يا أختي ؟ وتمتمت أمينةالسر: المدير ليس في مكتبه • و لقد خرج • و خرج منذ نصف ساعة يا سلمى •

فوجمت سلمى • • ووقفت حيرى • • لا تعلم ماذا عليها أن تفعل ؟ هل تحزن أم تفرح ؟ • • هل تبتهج لعدم تمكنها من مقابلة المدير ، وفي ذلك انقاذ لموقفها الحسرج • • أم تأسف لسوء حظ شقيقتها نجلاء ؟ • • ليست تلدي • • وشعرت سلمى بالوهن وبالعياء ، فعادت الى الجلوس على المقعد الوثير • • وعاد الزملاء الى مسايرتها ، والى ممازحتها • • في حين انصرفت هي الى التفكير العميق تنغمس فيله بقلق ورعشة ووجوم • •

وطال تفكيرها: ماذا عليها أن تفعل ٢٠٠ هل تعود الى الدار الآن ، لتعود غدا الى مقابلة المدير٢٠٠ لا ، هي لن تستطيع الافلات من قبضة شفيق غدا كما استطاعت ذلك اليوم ٠٠ يجب أن تقابل المدير اليوم ، الآن فورا ٠٠ هي لن تعود الى الدار الات بعد أن تحظى بمقابلة المدير وتريح ضميرها ٠٠

ولكن كيف ستقابل المدير ؟ وأين ستلقاه ؟ • • والتفتت سلمى الى أمينة السر لتقول: أيسن هو المدير الآن ، هسل تستطعين أن ترشديني اليه يا أختى ؟ •

قالت أمينة السر: أتريديس أن تنكلمي معمه بشأن شقيقتك نجلاء وتطلبي اليه الرأفة والرحمة بها ؟

قالت سلمى: أجل ٠٠ أجل ٠٠ أين يكون الآن ؟٠ قالت أمينة السر: قد يكون في داره ٠٠ داره في محلة الصنائع كما تعلمين ٠٠ هل تشخصين الى داره ؟٠ قالت: أجل ٠٠ ولكن أتراه يكون في الدار الآن ؟٠

قالت أمينة السر: مهلا يا سلمى • • أنا سأتصل ب هاتفيا من هنا ، واعلن له رغبتك في مقابلته ، وله أن يحدد لك موعدا لمقابلته • •

قالت أمينة السر هذا ، وأسرعت الى الهاتف لتتصل بدار المدير •• وردت عليها الخادمة •

قالت أمينة السر: أيكون سعادة المدير في الدار؟ قالت الخادمة: أجل انه هنا ٠٠

أرجو أن يتكرم بالتحدث الي - • •

وبعد لحظات قليلة سمعت أمينة السر صوت المديـــر يقول : ماذا تريدين ؟

قالت: سيدي المدير! ٠٠٠ عندنا الآن هنا في الشركة الآنسة سلمي الترك ٠٠٠ وهي ترجو أن تسمح لها بمقابلتك.

وتمتم المدير: دعيني أتكلم معها · ودفعت أمينة السر بسماعة الهاتف الى سلمى ·· ويد مرتجفة باردة أمسكت سلمى بالسماعة وهمست: نهارك سعيد يا سيدى المدير •

قال: سلمى ! • • ما بك يا ابنتى ؟

قالت: هل تسمح لي بمقابلتك يا سيدي ١٠

قال: تفضلي آلى هنا ، أنا في الدار الآن ، تعالي

الي: •

قالت: انني قادمة الآن يا سيدي ، شكرا ...
واعادت السماعة الى آلة الهاتف ... وودعت زملاءها
وخرجت من الشركة وهي قلقة حيرى ... ماذا ستفعل ؟...
هل تشخص الى دار المدير ؟ ام تراها تعود الى دارها ...

الموقف حسرج ، صعب ، رهيب مخيف ٠٠ هسي الموقف حسرج ، صعب ، رهيب مخيف ٠٠ هسي لا تستطيع أن تقف بحضرة المديس لتعترف له بجريمتها ٠٠ لا تستطيع ذلك ٠٠ لا تستطيع ٠٠٠

وأبت سلمى الترك أن تستقل سيارة تاكسي في طريقها الى دار المدير ، بل هي رأت أن تشخص الى تلك الدار من شارع اللنبي ، الى محلة الصنائع، سيرا على قدميها ليكون لها متسع من الوقت للتفكير ٥٠ وسارت ٥٠ سارت بقدمين واهيتين وهي تفكر بألم وأسى وقلق وحيرة واضطراب ٥٠

19

## يقظة الضمير

وقفت سلمى أمام دار مدير شركة الاستيراد في محلة الصنائع ، تطرق الباب وهي واجفة القلب ، مضطربة النفس ، قلقة الخاطر ٠٠٠ ولم يطل انتظارها ولحظات قليلة وفتح الباب ، وأطلت منه الخادمة تقول : ماذا تأمرين ؟

قالت: أريد مقابلة حضرة المدير •

وأفسحت الخادمة أمامها الطريق الى غرفة الاستقبال، وجلست على مقد رجراج وثير ٥٠ ووققت الخادمة أمامها لتقول: هل أستطيع أن أتشرف بمعرفة اسم الآنسة ؟ قالت: أنا سلسى الترك .

وذهبت الخادمة ، لتعود بعد قليل قائلة : المدير يتناول الآن طعام الغداء ، هو يسألك : هـــل تريدين أن تتناولي طعام الغداء معه ؟

قالت سلمی : لا • شکرا •• وعادت الخادمة أدراجها ، وراحت سلمی تفکر بقلـــق وخشية واضطراب ٠٠٠ ماذا عليها أن تفعل ؟ • هـل تكمل المهمة التي جاءت من أجلها الى دار المديسر ، وتطلعه علسى سرها ؟ أم تراها تعود أدراجها دون أن تعترف بجريمتها ؟ • ولكن ماذا جاءت تفعل هنا في دار المديسر ، ولماذا كلفت تفسها مشقة الحضور ، ما دامت لا تريد أن تعترف للمدير بالجريسة النكراء ، وتنقذ أختها نجلاء ؟ • وماذا ستقسول للمدير ان هو سألها : ماذا تريدين ؟

الامر لا يحتاج الى تفكير ٥٠ ان هـو سألها مـاذا تريدين ٢٠ قالت له: أريد استعطافك في أمر أختي نجلاء٠٠ أرجوك يا سعادة المدير أن تعفو عنها ، أنا سأعود الى العمل في شركنكم وأفي المال الذي اختلسته أختي نجلاء ٠

هذا ما ستقوله للمدير ٥٠٠ لا ، هي لن تبوح بسرها، وسرها ليس ملكها وحدها ، بل لها شريك فيه ، شريكها في السر حبيبها شفيق وهبي و كان السر ملكها وحدها لجاز لها أن تنصرف به كما تشاء وتريد ، ولكن ذلك السر ليس ملكها ، لحبيبها شفيق حقه ، وعليها إن تصوفه اكراما لشريكها ٥٠٠

ولكن ٥٠٠ وعادت كلمة « ولكن ٥٠٠ » تتردد في خاطرها ٥٠ ولكن أتضحي بأختها نجلاء من أجل حبيبها شفيق ؟ وما هو ذنب نجلاء كي تعاني العذاب والسجن والألم ؟ هي المجرمة لا نجلاء ، ويجب أن تنال العقاب هي

وتنقذ نجلاء ٥٠ ولكن ٥٠ ولكن شفيقا ٥٠ ماذا سيحل بشفيق ٢ هي لن تذكر اسم شفيق ٥ لن تعترف بأنها سلمت المال لشفيق ، ستنقذ نجلاء وتنقذ شفيقاً وتكفر وحدها عن الجريسة النكراء التي اقترفتها يداها ٥٠ وهي سترجو المدير أن يعفو عنها ، وتعده بأن تعيد المبلغ الى الصندوق في العاجل الوشيك ٥٠ وهي ستبر بوعدها ٠ من المؤكد أن شفيقاً سيعيد لها المبلغ بعد أيام قليلة ٠ وتعيده هي بدورها الى الصندوق وتنتهي المعضلة ٥٠٠٠

ومضت سلمى في تفكيرها المقلق الممض الرهيب ٠٠ ولم تستطع أن تتخذ موقفا حاسما ، لم تستطع أن تتخذ قرارا صريحا ٠٠

واذا بالمدير يطل • و بقدمين واهيتين وقفت سلمى ، واقترب المدير منها والابتسامة تشع على شفتيه ، ومدّ يده اليها ليصافحها ، فاذا بها تمد اليه يدا مرتجفة باردة كالثلج، وصافحته ، وتمتم المدير وهو يصافحها : أهلا وسهلا • • كيف حالك يا سلمى ؟

وهمست سلمى: الحمد لله يا سعادة المدير - • • وجلس المدير ليشعل لفافة • • ثم قدم لسلمى لفافة فاعتذرت عن تدخينها •

وتمتم المدير: ألم يعودك العريس على التدخين ٠٩ ماحمرت وجنتاها واختلجت شفتاها دون أن تستطيع التلفظ بحرف وحود المدير دخان لفافت في الفضاء وقال: أنا عاتب عليك يا سلمى ؟ و لماذا لـم تخبريني بأنك عازمة على الزواج وو شم لماذا رفعت استفالتك برسالة ؟ ولماذا لم تحضري بنفسك لننقدك تعويضك ، ونقدم بالواجب المفروض حيالك ؟ و

واحتارت سلمى بماذا تجيب ؟ • • لقد بدأ الاحراج • • بماذا تجيب المدير ؟ ماذا تقول له ؟ • هل تطلعه على الحقيقة وتقول له : أنا لم أتزوج يا سعادة المدير ؟

لا • لا • لا يجوز أن تفشي جميع أسرارها دفعة واحدة ، عليها الآن أن تكتفي بالصمت •••

وعاد المدير الى نفث دخان اللفافة في الفضاء ليقول : قولي لي يا سلمى ، كيف حالك ؟ كيف صحتك ؟.

وهمست: الحمد لله يا سعادة المدير ، الحمد لله ، وعادت الى الصمت • ، وصمت المدير برهة ليقول: أرجو أن تمري غدا بالشركة ، لقد أمرت رئيس المحاسبة بأن يصرف لك تعويضك كاملا يا ابنتى • • ،

وأقبلت الخادمة تحمل لهما القهوة ، فتناول المديــر فنجانه وتناولت سلمى فنجانها • • ورشف المديــر القهوة ، وتفث دخان اللفافة ليقول : أخالك جئت اليــ لتحدثيني في أمر أختك نجلاء ، أليس كذلك يا ابنتى • •

وارتعشت سلمي وارتجف فنجان القهوة في يدها، لقد

أطلت الساعة الحاسمة ، لقد بزغت البرهـة الرهيبة ، ساعة الاعتراف دنت ، يا لها مـن ساعة مروعـة مخيفة هائلة . وحاولت الرد على المدير ، حاولت التلفظ بكلمة ، بحرف ، الات أنها لم تستطع . . .

وأدرك المدير أي عاصفة جوهاء تعصف بسلمى ، فعاد الى الكلام محاولا تهدئة العاصفة ليقول: يبدو أن طباع نجلاء وأخلاقها تختلف كثيراً عن أختها... انت فتاة مهدبة مفكرة رصية ١٠٠ أما نجلاء فهي فتاة طائشة ١٠٠ نحن لم نستطع أن نوجه اليك كلمة لوم طيلة المدة التي عملت بها عندنا ١٠٠ وهي لم تعمل في الشركة سوى أيام قليلة ، فتمتد يدها الى الصندوق وتختلس ثلاثين ألف ليرة ١٠٠

ومرة ثانية حاولت سلمى الكــــلام ،ومـــرة ثانية أيضا عجزت عن الكلام ٠٠٠

ومضى المدير في حديثه قائلا: اسمعي يا سلمى! أنت تعلمين كم نحبك ونحترمك ، فأنا على استعداد لمساعدة أختك اكراما لك ٥٠ اذا شئت أن تخرج أختك من السجن فما عليك الآل أن تشخصي الآن فورا اليها، وتطلبي مقابلتها وتقنعيها بأن تعيد الينا المال المختلس ٥٠ وأنا أكفل لك أنني أضمن لك خروجها فورا مسن السجن ، وأسقط دعوى الشركة عنها ، واعلن أن المبلغ قد وجد ، وتخرج أختك قاصعة الحين ٥٠

ووجمت سلمى ، عرض المدير رائع ، ليت المبلغ متوفر لديها الآن لتضعه بين يدي المدير وتنقذ أختها وتنقذ نفسها في وقت واحد ، ومضت سلمى في الصمت والتفكير ، واشتد القلق بها ، ماذا ستفعل ؟ بماذا ستجيب ؟ ماذا ستقول ؟ ، بماذا ستجيب ؟ ماذا ستقول ؟ ، بماذا ستجيب ؟ ماذا ستقول ؟ ، بماذا ستجيب ؟ ماذا ستقول ؟ ،

واستأنف المدير الكلام ليقول: أنا أعرفك يا سلمى فتاة مهذبة ، أمينة ، رصينة رفيعة الاخلاق • أما أختك نجلاء فهي لصة مجرمة ، ليست على شيء من أخلاقك الحميدة ؟•

ولم تعد سلمى لتحتمل ذلك العذاب الاليم ، لم تعد تستطيع احتمال سماع الاهانات تنهال من فم المدير على أختها نجلاء ، وهي المجرمة ٥٠ الاهانة لها هي ، وليست لنجلاء ، أترضى بأن تهان أختها البريئة وتشكر وتمدح هي المجرمة ٢٠٠٠

لا • لا • هذا ما ليست تقوى عليه • • وسمعت سلمى صوت الضمير صارخا بها: « يجب أن تنقذي أختك ، اعترفي ، اعترفي بجريمتك يا مجرمة » • •

وشعرت سلمى بعاصفة هوجاء تجتاح حنايا روحها وتعصف في ثنايا قلبها ٥٠ وأخذت ترتجف كأنها ورقة في مهب الرياح ٥٠٠

وشاهدها المدير في ارتجافها واضطرابها ، فخيل اليـــه

أنها تأثرت بكلامه، أو أنها خجلت بأختها اللصة، فالتفت اليها ليقول: لا تحزني يا سلمى، اذا كانت أختك نجلاء مجرمة لصة، فما هو ذنبك أنت، وما حيلتك بها، ان في الوردة شذا وشوكا، فما هو ذنب الشذا اذا خدش الشوك يد الانسان ؟

ناتفجرت سلمى بالبكاء وهي تسمع كــــلام المدير •• ورفعت راحتيها تخفي بهما وجهها وهي تجهش بالبكاء ••

واستطاعت سلمى أن تثير عاطفة المديسر وشفقته ٠٠ فاقترب منها ليقول: لا تنذر في هنده الدمسوع الطاهرة الشريفة يا ابنتي ، أنت طاهرة القلب ، نقية النفس ، ناصعة الجبين ، أما أختك ٠٠

ورفعت سلمى نظرها الى المديسر لتقول مقاطعة: لا يا سعادة المدير ، لا ، أختي فتاة شريفة أنا ٠٠ أنا ٠٠ أنا همي المجرمة ٠٠ أنا همي المختلسة ، أنها وليست همي يا سيدى ٠٠

وارتسمت على شفتي المديسر ابتسامة شفقة وعطف وحنان ، وهمس: لا تحاولي إلصاق التهمة بك لتبعديها عن أختك ، أنت لن توفقي في هذه المحاولة يسا سلمى ، أنت لا تختلسين ، ولا تسرقين ، ولا تمدين يدك السى مال ليس مالك ، لقد قضيت مدة طويلة في خدمة الشركة دون أن تمسي ليرة واحدة، دون أن يفقد من الصندوق قرش واحد،

ولكن ، ما أن تسلمت شقيقة كانجلاء أمانة الصندوق ، ولم تمض أيام قليلة على تسلمها العمل ، حتى فقد ثلاثون ألف ليرة ، من تراه السارق اذن ؟ من تراه المختلس ؟ أنا أم أنت ؟ • •

ومسحت سلمى دموعها لتقول: يا سيدي المدير أنا لا أتكلم بسوى الحقيقة ، المختلسة هي أنا ، أنا لا أختي نجلاء .

قال المدير: مستحيل ٥٠ أنا لا أصدق ٥٠ قالت: ماذا يثبت لكم أن نجلاء هي المختلسة ؟

قال: الاثبات واضح يا ابنتي ، أولا: أنت لم تكوني في عملك عندما وقع الاختلاس • • ثانيا: التي كانت تقوم بوظيفة أمانة الصندوق ، كانت أختك نجلاء • • ثالثا: أنت لم تمدي يدك يوما الى ليرة من أموال الشركة طيلة السنوات التي عملت فيها في الشركة • • أتريدين براهين آكثر من هذه ؟ •

قالت سلمى وقد بدأ تستعيد هدوءها: أولا: أنتسم لا تستطيعون أن تجزموا بأن الاختلاس وقع في اليوم الذي اكتشفت فيه ، ان المفتش العام لا يقوم بالتفتيش الا مرة في الشهر ، يجوز أن يكون الاختلاس قد وقع قبل أن تستلم أختى أمانة الصندوق •

مُوجِم المدير ٥٠ سلمي على حق ٠

وتابعت سلمى كلامها لتقول: ثانيا: أليس من المعقول أن آكون قد تعمدت الهرب لأنجو بنفسي ؟ • • ثالثا: ان ماضي الناصع البياض لا يضمن مستقبلي وحاضري ، قد يعيش الانسان حياته في الخير والصلاح ، وفجأة يستفيق ليجد نفسه قد ارتكب جريمة ، لا تحكموا علي يا سعادة المدير من خلال ماضي ، أنا خرجت عن الطريق القويسم الذي سرت فيه طيلة عمري • •

أجل يا سيدي ، أجل ، أن اهي المجرمة ، أن اهي المختلسة ، أنا لا أختى ••

واشتد الوجوم بالمدير ، فهمو لا يصدق مما يسمع ، أتكون سلمى مجرمة ٥٠ أتكون هي المختلسة ٢٠ لا ، لا ، مستحيل ٥٠ هي تريد انقاذ آختها ٥٠ تريد أن تلصق التهمة بها لتنجو شقيقتها ، يا لها من فتاة نبيلة شهمة كريمة الاخلاق ٥٠

وعادت سلمى الى الكلام لتقول بعد صمت قصير: أرجو يا سعادة المدير أن تعفو عن أختي وأن تتخذوا ما تريدون من تدابير بحقي و بحقي أنا المجرمة اللصة المختلسة ووو

ونفث مدير شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية دخان لفافته في الفضاء وهمس: سلمى ! اسمعي يـــا ابنتـــي، لا تحاولي انقاذ أختك على حساب سمعتك وشرفك واسمك

وحريتك ، ثم لا تنسي أنك متزوجة ، ماذا سيقول زوجك ، ا ذا علم أن زوجته مختلسة لصة مجرمة ٠٠ فكري جيدا يا ابنتي قبل أن تقدمي على هذه التضحية ٠

وتمتمت سلمى: أنا لم أنزوج يــا سيدي •• لقــد خدعتكم • أنا لم أتزوج •• ادعيت بأنني تزوجت كي أنجو من العقاب ، كي أهرب ، كي أبعد التهمة عني •

ودهش المدير ، يبدو أن ادعاء سلمى صحيح ، فهـــي المجرمة اذن لا أختها ، يا ضياع الامل بها ...

وتمتم المدير وكأنبه لا يصدق ما يسمع : ماذا تقولين •• أنت لم تتزوجي ؟

فعادت الدموع تندحرج على وجنتي سلمى, وهمست: هي الحقيقة يا سيدي ، أنا لم أتزوج ، لقد أدعيت الزواج كي أنجو بنفسي ، ولم أكن أعلم أن أختي ستقع في الشرك الذي كان يتحتم علية أن اقع أنا فيه ••

فصمت المدير •• وصمتت سلمى •• وأخذت الدموع تتدحرج على وجنتيها النديتين الجميلتين •• وانصرفا الى التفكير •

كانت سلمى تفكر بمصيرها بعد أن باحت بسرها للمدير ،

وكان المدير يفكر بما قالت له سلمي ٥٠ يفكر بكلام

هذه الفتاة التي جاءت تعترف له بأسرارها ، فهمي قد اعترفت بالاختلاس دون أن يدفعها أحد الى الاعتراف ، لماذا اعترفت له سلمى بأنها هي التمي اختلست المال مسن صندوق الشركة ؟ ولماذا اعترفت له بأنها خدعته بادعائها الزواج وهي لم تتزوج ٠٠

من المؤكد أن هناك سرا في حياة سلمى ، ولكن ما هو هذا السر ٠٠ يبدو أن هناك أسرارا هامة في صدر سلمى ، وهي قد اعترفت ببعض تلك الاسرار ، وعلمى المديم أن يكتشف ما بقي في صدرها من أسرار وخفايا • يجب أن يعلم المدير ما هو هذا الامر الذي دفعها الى الحضور اليه، واعلان جريمتها ؟٠٠

أيكون حبها لأختها هو الذي دفعها لذلك؟ أم ترى صوت ضميرها صرخ بها ودفعها الى اعلان براءة أختها ؟ • هذا ما يجب أن يجلوه المدير • • ثم لماذا اعترفت بأنها سم تنزوج وهي التي كانت قد استقالت من وظيفتها في الشركة مدعية أنها تزوجت من شاب نبيل ؟ • • ومن هو هذا الشاب النبيل الذي قالت سلمى بأنها تزوجت منه ؟ • • هذا ما يتحتم على المدير أن يصل الى معرفته • •

وطال صمتهما • • وكانت سلمى ترقب أن ينكلم المدير، أن يفوه بكلمة ، أن ينبس بحرف ، هي تريد أن تعرف مـا هو مصيرها ٢٠٠ هل سيعفو المدير عنها ٢٠٠ هــل هــو سيسامحها ٢ أم تراه سيتصل برجال التحــري ويرجوهم اعتقالها ٢٠٠

وانتظرت سلمى أن يعلن المدير موقفه حيالها ، الآـ أن انتظارها طال ••

وأخيرا وبعد انتظار طويل تكلم المدير ٥٠٠ والتفت الى سلمى ليقول: سلمى! أربدك أن تكوني صريحة معي الى آبعد حدود الصراحة ، على صراحتك يتوقف مصيرك ومصير أختك نجلاء ، قولي لي يا سلمى ، هل أنت مستعدة لأن تجيبني على أسئلتي بكل صدق ، وبكل صراحة ، وبكل اخلاص ؟

لقد شعرت سلمى الترك ، وهي بحضرة المدير أنها بحضرة والد يحبها ويحنو ويعطف عليها ، وعزمت على أن تصارح المدير بكل شيء ، عزمت على أن تجيبه على كل أسئلته بصراحة تامة وبشجاعة كاملة .

ونفث المسدير النبيل دخان لفافته في الفضاء وعمم: أريد أن أعلم أولا: هل أنت صادقة في ادعائك السرقة والاختلاس ؟ اتكونين أنت المختلسة ؟ أم أنك تريدين انقاذ شقيقتك نجلاء ؟ ومسخت سلمى دموعها وتمتمت: أنا هي المختلسة يا سعادة المدير، أنا استوليت على الثلاثين ألف ليرة ، أما أختي نجلاء فهي بريئة ، انسي أقسم لك بأنها بريئة يا سيدي ...

قال المدير: لماذا مددت يدك السي أموال الشركسة يا ابنتي ؟• هل أستطيع أن أعلم لماذا ؟•

قال المدير وكأن قاض يقوم بمهمة التحقيق والاستنطاق: انني أسالك، لماذا اختلست المبلغ الكبير ٢٠٠ هل أنت بحاجة الى المال؟

قالت : الحقيقة يا سيدي هي أنني لم أكن بحاجة الى المال ، الاــ أنني أردت نجدة صديق واقع في ضيق مالي •

وبدأ السر ينجلي أمام المديس و سلمسى عاشقة و وعشيقها حرضها على الاختلاس و شم مسال اليها مازحا ليشجعها على الاعتراف بكسل شيء : أتكونين اردت نجدة صديق ، أم تراك أردت نجدة حبيب ؟ و

وهمست سلمی: أجل أنا أردت نجدة حبیب یا سیدی مد لقد أردت نجدة شاب وعدنی بالزواج ، كان هذا الشاب واقعا فی مأزق حرج ، واستنجد بی ، ورأیت أن أنجده ،

قال المدير: اذن هو الذي حرضك على الاختلاس • عالى الاعتراف بما عادركت سلمى أن المدير أستدرجها الي الاعتراف بما

لا تريد الاعتراف به ، أدركت أن المدير ورطها ، وانه ألقى بها في مأزق حرج ٠٠٠ وصمتت برهة ، ماذا عليها أن تفعل الآن ؟ مل تمضي في الاعتراف حتى النهاية ؟ أتفضح نفسها وتفضح حبيبها شفيقا ؟ ليست تدري ٠٠٠

وأعاد المدير عليها السؤال: قولي لي الحقيقة يا سلمى، أنت وعدتني بالاجابة علالى اسئلتي بكل صدق وأمانة وصراحة مع أيكون حبيبك هسو الذي حرضك على الاختلاس ؟

نأومأت برأسها مشيرة بالايجاب •

وسألها المدير: هل سلمته الثلاثين ألف ليرة ١٠

قالت: أجل يا سعادة المدير •

قسال: كلها أ

قالت: كلها • • لقد وعدني بأنه سيعيد المبلغ الي بعد أسبوع ، واعيده أنا بدوري الى الصندوق •

فتمتم المدير: وهو لم يعد المبلغاليك حتى الأن؟..

قالت: هذه هي الحقيقة يا سيدي ٠٠

قال المدير بكل رصانة وهدوء: من هو هذا الحبيب يا سلمي ؟

وصمتت سلمى ٥٠ من هو الحبيب ٢٠٠ لا ، كل شيء الاتهذا ٥٠٠ هي لن تبوح باسم الحبيب ، بكل الاسرار الاتهذا السر ، ستجيب سلمى على جميع أسئلة المدير الاتهلى بهذا السر ، ستجيب سلمى على جميع أسئلة المدير الاتهلى

هذا السؤال ، لن تذكر امم شفيق ، لا ، أن تذكر اسمه ه السجن أهون لديها مسن التعريف باسم شفيق ، أتدف بحبيبها الى الفضيحة وهي لم تقدم على الاختلاس الا مسن أجل صون سمعته وكرامته واسمه ؟ وصمتت سلمى ، ولم تجب على سؤال المدير . • •

وأدرك المدير أن سلمى واقعة في حيرة ، فرأى أن بخرج بها من حيرتها ، رأى أن يمضي في الاستدراج ، اسمعي يا سلمى ، أنا لا يهمني أسم ذلك الحبيب ، ثهم ان القانون لا يطاله ، القانون يطبق عليك أنت ، أنت وحدك المختلسة، أنت السارقة ، اما حبيبك فلا ناقة له ولا جمل ، الات أنني أطرح عليك هذا السؤال كوالد يسأل ابنته : أنت تعلمين يا سلمى أي مقام لك عندي ، أنت في مقام ابنتي يا سلمى ، وللوالد الحق في أن يقف على جميع أسرار ابنته . •

نتمتمت سلمى: ارجوك يا سعادة المدير أن تعفيني من الاجابة على هذا السؤال •

وتجهم وجه المدير ، ونفث دخان لفافته وقال : أنا أصر على معرفة اسم ذلك الشاب الذي دفعك حبك اياه السى ارتكاب مثل هذه الجريمة ، لـك أن تختاري بين اللحاق بشقيقتك الى السجن ، وبين البوح باسم هذا الحبيب .

وعادت سلمى الى البكاء وسكب الدموع ، وهمست: أنا مستعدة للدخول الى السجن كبي أكفر عن جريمتي يا سيدي، ولكن ما هو ذنب أختى ؟ • هي بريئة، لا تظلموها يا سيدي •

فألقى المدير باللفافة من يده ووقف ليقول: ليس أي ولا لك أن نحكم ببراءتها ، ستمثلان معا ، أنت وهي ، أمام القضاء ، وللقضاء وحده أن يحكم عليكما اما بالبراءة واما بالعقاب .

واستغرقت سلمى في بكائها ونحيبها ، ووثبت الى المدير محاولة تقبيل بده متمتمة بذل وأسى وانكسار: أرجوك يا سيدي ، أرجوك أن تنقذ أختي ، هي بريئة ، انني اقسم لك بأنها بريئة ٥٠ أنت وعدتني بالمساعدة يا سيدي ٥٠٠٠٠٠

فهدر المدير: وأنت وعدتني بأن تجيبي على أسئلتي بصدق وصراحة ، لقد أخلفت وعدك ؛ فبات من حقي أن أخلف وعدى •

فالت: أتعدني بألاً تمسه بسوء ١٠

قــال: أعدك • • قولي من هو ؟ •

فعادت الى الضمت تعتصم به ، والى التفكير تغرق في لججه • • ماذا ستفعل ؟ أتجيب المدير على سؤاله • • أتبوح باسم شفيق ؟ • • عليها أن تضحي بأحد الاثنين : اما بأختها واما بشفيق ، ان هي باحت باسم شفيق أنقذت أختها ، وان هي كتمت أسمه ظلمت شقيقتها • • عليها أن تختار ، اما أن

تختار شفيقا ، واما أن تختار أختها .. ولكن المدير وعدها بأنه لن يمسه بسوء ، وهو \_ أي المدير \_ قد صر ّح لها بأن القانون لن يطاله ، فماذا يضير شفيقا ان هي باحت بأسمه وأنقذت أختها ؟

واستأنف المدير الكلام، وقد رآها غرقى في حبرنها وصمتها وتفكيرها ليقول: سلمى ٥٠ ابنتي سلمى ٥٠٠ صدقيني اذا قلت لك انك في مقام ابنتي ، انا ان كنت اتبسط معك في التحقيق ، فما ذلك الا من اجلك انت ، من اجل اتقاذك يا ابنتي ، لو كانت المختلسة فتاة غيرك لما ترددت لحظة في استدعاء رجال الامن لاعتقالها ،وزجها في اعماق السجون ٥٠ اما انت فانك في مقام ابنتي كما قلت لك ، لن اسيء اليك ، لن ادع احدا يمسك بسوء ، قلت لك ، لن اسيء اليك ، لن ادع احدا يمسك بسوء ، اطمئني يا ابنتي ، اطمئني يا سلمى ، كل ما اريده منك ، هو ان تكوني صريحة معي ، فلا تخفي عني سرآ كي استطيع مساعدتك ، قولي لي من هو حبيبك هذا الذي خدعك ، وحرضك على الاختلاس ، واوقعك في هيذا الذي المائزق الحرج ؟

قالت وهي تذرف الدموع الغزيرة: انا لا استطيع ان ابوح باسمه ، ارجوك يا سيدي ، ارجوك ان تعفيني من الاجابة على هذا السؤال •

فأمسك المدير بيدها ليقول: سلمي: انظري إلى الحياة

بعين العقل، لا بعين القلب، أولئك الذين ينظرون إلى الحياة بعين العقل هم الناجحون في الحياة ، اما الذين ينظرون اليها بعين القلب فهم اولئك الذين يسيرون في طريق الدموع ، والآلام والشقاء ، قلت لك ان مصيرك ومصير اختك يتوقفان على معرفة اسم هذا الشاب ، اريد أن اعرف اسمه ، لن تخرجي من هنا الا وقد بحت باسمه .

وبدا المدير حازما ، كان لطيفا معها الى ابعد حــدود اللطف ، وحنونا الى اعمق درجة الحنان ، وحازما الـــى اقصى درجات الحزم .

وادركت سلمى ان المدير جاد في كلامه ، ادركت ان لا بد لها من الاعتراف باسم شفيق ، عليها ان تبوح باسمه لتنقذ نفسها وتنقذ شقيقتها ، لا بأس ، هي ستبوح للمدير باسم شفيق ، ستطلعه على كل شيء ، لقد وعدها المديس بألا يسيء الى الشاب الذي دفعها الى الاختلاس ، والمدير سيفى بوعده ، سيغلل شفيق في مأمن من كل شر .

وبعینین دامعتین حمراوین التفتت سلسی الی المدیــر لتقول :

> اتصر ً يا سيدي على معرفة اسمه ؟ • قال : اصر وألح في الاصرار •

قالت : انا سأبوح لك باسمه ، وسأضع مصيـــري ومصيره ومصير اختي بين يديك ، انت هو مديري ووالدي ومقرر مصيري ، ليس لي غيرك أفي هذه الحياة يا سيدي المديد .

قال المدير وقد ادمعت عيناه : اطمئني يــا سلمـــى اطمئني يا ابنتي ، انا سأعمل جاهدا لأنقاذك من الوهـــدة المظلمة السوداء التي وصلت اليها ، قولي لي من هو ؟

قالت : هو ٥٠ هو شفيق وهبي ياسيدي ٥٠

ووجم المدير ، ودهش ، وغضب ، وتجهم • لقسد انقلب بريق العطف والحنان في عينيه ، إلى غضب ونسار متقدة السعير • واخذ يرتجف من الغضب وزار: يا مجرمة • • • ألم احذرك من هذا الوغد ؟ • • ألم اطلب اليسك الانقطاع عنه ؟ • • ألم ارشدك الى طريق النور ؟ فلمساذا تسيرين في الظلام ، وقد ارسل اليك الله من يرشدك السي النسور ؟ •

فجثت سلمى على قامي المدير وقد لمست هول غضبه وراحت تتمتم : سامحني يا سيدي ٥٠ سامحني ٥٠

قال: ان الذي يضل السبيل دون ان يجد من يرشده الى الطريق المستقيم ليس بالمجرم الكامل، اما ذاك الذي يشاهد النور، ويأبى الا ان يسير في الظلام، فهو المجرم ١٠٠ المجرم الذي من اجله وجدت السجون و لقد نبهتك، لقد حذرتك، لقد قلت لك في الماضي من هو شفيق وهبي هذا، يوم شاهدتك في سيارته العجوز، ووعدتني بان

تنقطعي عن الاتصال به • وعدتني بأن تنبذيه وتبتعدي عنه، الا انك خدعتني ، لو علمت انك ما زلت على علاقة بلط دتك من الشركة ، لأن مرافق الشرير ، شرير مثله ، ان شفيقا اختلس اموال الشركة ، ثم جاء يحرضك علمله الاختلاس . لقد كنت نبيلا معه فلم أدّع عليه ، ولم ازجه في السجن بل اكتفيت باستعادة قسم من المال المختلس وبطرده من وظيفته • هذا شاب متهتك فاسق مقامر شرير ، انت لست الفتاة الاولى التي يغدر بها شفيق وهبى ، ولن تكونى الاخيرة •

وحاولت سلمى الدفاع عن حبيبها ، حاولت ان تخفف من غضب المدير ومن ثورته فوقفت لتقول : ولكنه وعدني بالزواج يا سيدي ، وهو عازم على تنفيذ وعده .

قال وابتسامة الهزء والسخرية تطفو على شفتب : وعدك بالزواج ؟ •• ولماذا لم ينفذ وعده ؟ •• لماذا لـــم يتزوج منك ؟ •• ماذا ينتظر ؟

قالت: انه منصرف الان الى تأسيس شركة كبيرة يا سيدي •

نقهقه المدير قهقهة السخرية ، وقال : شفيق وهبي يريد ان يؤسس شركة ؟ • • هذا الكلب استطاع ان يوهمك انه من اصحاب الثروات الضخمة ؟ ما دام غنيا ثريا رأسماليا فلماذا دعاك الى الاختلاس ؟

قالت: كان واقعا في مأزق يا سيدي ، كان بحاجــة الى ثلاثين الف ليرة ليصبح لديه مئة الف ليرة ، كان معه زهاء سبعين الف ليرة و ٠٠

فه در المدير: يا لك من فتاة ساذجة ، استطاع هذا الوغد ان يخدعك ويغدر بك .

واكملت سلمى كلامها محاولة الدفاع عن الحبيب الولوع: ولكنه ضحى من اجلي يا سيدي • • شفيق تخلى عن خطيبته الغنية من اجلي انا •

وزعق المدير: انت ايضا اوهمك بانه تخلى عـــن خطيبته من اجلك ٢٠٠

وجلس المدير والغضب يهزه هزا ليقول: اسمعي يا سلمى ١٠٠ انت لست الفتاة الاولى التي يخدعها شفيق ١٠٠ قبل ان تصبحي انت موظفة في شركتنا ، كان عندنا موظفة بسيطة ١٠٠ كان مرتبها لا يزيد على المئة والعشرين ليرة ١٠٠ انها فتاة يتيمة مثلك اشفقت عليها وعهدت اليها بعمل بسيط في الشركة لانها غير مثقفة ، هذه الفتاة اسمها جميلة ١٠٠ لقد خدعها شفيق وهبي كما خدعك ، وغدر بها كما غدر بك ١٠٠ ثم افترسها وراح يبتز اموالها ١٠٠ واخيرا حاول التخلص منها ١٠٠ وعلمت بالامر ، ولكني علمت ذلك بعد فوات الاوان ١٠٠ واشفقت على الفتاة المخدوعة ١٠٠ كانت فقيرة بائسة يتيمة ، لا اهل لها ، ولا بيت ، ولا ماوى ،

فعطفت عليها وجئت بها الى داري لتعمل خادمة عندي و أتسريدين أن تتعسر في إليها؟ . . أتسريدين أن تسمعي قصتها ؟ • • لا بأس سأعرفك عليها وستسمعين قصتها مع هذا الوغد من فمها • قال المدير هذا ونادى : جميلة ، جميلة • • • تعالى •

وجاءت الخادمة الصبية لتقول : امر يا سيدي ٠٠

قال: هل تعرفين شفيقا ؟

وهمست الخادمة: شفيق وهبي ؟

قال: اجل هو ٠٠

قالت: الله يخرب بيته ٠٠ انه سبب تعاستي وشقائي وبؤسسي ٠٠

وفتحت سلمى عينيها دهشة ، وارهفت اذنيها ، وقـــد بدأت الغشاوة تنقشع عن عينيها .

وعاد المدير الى الكلام ليقول للخادمة : اروي للأنسة سلمى قصتك مع شفيق وهبي •

والتفتت الخادمة الى سلمى لتقول: فلينقذك الله من امثال هذا الوغد ايتها الانسة الجميلة ٥٠ لقد اعتدى الوغد علي بعد ان اوهمني انه يريد الزواج مني ٥٠ وحملت منه سفاحا ٥٠ وهددته بالقضاء ، فراح يعمل على اجهاضي ٥٠ وعندما اجهضت ، طالبته ثانية بالزواج ، فقال لي ان والدته ارغمته على ان يخطب احدى نسيباته وهي فتاة غنية ٠

ودهشت سلمى ٥٠ قصة جميلة مع شفيق لا تختلف ً عن قصتها هي ٥٠

وتابعت الخادمة كلامها لتقول: وطلب مني المال ٥٠ لم اكن الملك سوى الف ليرة جمعتها بعرق الجبين فدفعت بها اليه ، بعد ان اوهمني انه عازم على انشاء محل تجاري كبير ٥٠ واخيرا وقفت على حقيقته ، فهددته بالقتل ٥٠٠ وعندما ادرك انني جادة في تهديدي حاول التخلص مني ٥٠ فقد حاول قتلي ، فدس لي السم في الطعام ٥٠ ولكنسي نجوت باعجوبة ٥٠

ووجمت سلمى • • لقد خدعها شفيق كما خدع هـ ذه الفتاة • • يا له من مجرم سافل وغد ذميم • •

وعاد المدير الى الكلام ليقول: قصتك يا سلمى مع شفيق وقصة جميلة متشابهتان • وهناك غيركما ايضاخدعهن هذا الوغد •

والتفت المدير الى الخادمة ليقول : اذهبي الى عملك يــا جميلة •

وذهبت جميلة الى عملها ٥٠ والتفت المدير الى سلمى فاذا بها واهية القوى ، صفراء الوجه ، تائهة النظر ٥٠٠ وهمس : سلمى ، انت ضحية هذا الشاب المتهتك الفاجر ٥٠ الان وقد بحت لي بالقسم الاكبر من اسرارك المروعة ، بقي عليك ان تبوحي لي بما بقي من هذه الاسرار ، قولي يا سلمي ٥٠ هل اعتدى هذا المجرم عليك ؟ ٥٠ هل افترسك ؟ هل نال منك ما يريد ؟ ٠٠

ولم تستطع سلمى ان تجيب على سؤال المدير ،فأكتفت بأن اشارت برأسها معلنة الايجاب ٠٠

وذعر المدير • • وتمتم وقد عاوده الغضب : هل اعتدى عليك وانت الفتاة العذراء ؟ • •

وعادت الدموع الى الانسكاب على وجنتيها النديتين م ومسحت دموعها بكفها بعد ان بللت تلك الدموع منديلها واصبح المنديل عاجزا عن مسحها ٥٠ وجلست تروي للمدير قصتها كلها مع شفيق ٥٠ روت له كيف غرر بها ٥٠ وكيف اوقعها في هواه ٥٠ وكيف اقتادها الى تلك الدار في محلة خلده ، وكيف افترسها ٥٠ وكيف حملت منه ، وكيف هرب منها ٥٠ وكيف حاولت الانتحار ٥٠ وكيف اصيبت امها بالشلل ثم ماتت ، وكيف حريضها على الشرطة في الفندق في دمشق ٥٠ وكيف دهمهما رجال الشرطة في الفندق في دمشق ٥٠ وكيف ابعدوهما عن الاراضي السورية ٥٠ وكيف عادا ائي لبنان م٠٠ وكيف حل في دارها على الرحب والسعة ٥٠ واخيرا

كيف اغتنمت فرصة نومه ، وخرجت من الــدار لتشخص الى المدير ٠٠٠

لقد روت سلمى الترك للمدير كل شيء ٥٠ كل شيء ولم تخف عنه سراً واحداً، وهمست سلمى وقد أنهت رواية المأساة: ها قد اطلعتك على كل شيء يا سيدي ٥٠ لم اخف عنك شيئا ٥٠ ان مصيري يبدك ٥٠ لك ان ترسلني الى السجن ، لك ان تقتلني ، ان تفعل بي ما تريد يا سيدي انت هو املي الوحيد ٥٠ لم يعد لي من امل سواك ، وقد فقدت كل املي في الحياة ٥

وتمتم المدير بألم واسى : كم في الحياة من النعاج التي تسير مع قطعان الذئاب ••

وصمت ٥٠ وصمتت سلمى ، وانصرف المدير الـــى التفكير والتدخين ، في حين انصرفت سلمى الى البكــاء والنحيب ٠٠

وتكلم المدير بعد صمت طويل ليقول: اسمعي يا سلمى ، انا سأتصرف حيالك كما اتصرف حيال ابنتي ، لو ان ابنتي وقعت به انت ، لأقدمت على ما سأقدم عليه الان ٥٠ سأتقذ اختك من السجن وسأتقذك ليس من السجن فحسب ، بل من الفضيحة والعار ايضا ، وسأتقذ غيرك من الفتيات اللواتي سيغدر بهن هذا الوغد ٥٠ ولكن عليك ان توافقي على كل مسا

ابدیه من آراه ، وعلی کل ما ساقوم به من اعمال ، وعلی کل ما ساتخذ من تداییر ۰۰

قالت: انا تحت امرك يا سيدي ، عليك ان تأمــر ، وعلى انه اطيع ٠٠

و القى المدير باللفافة من يده ونهض السبى الهاتف ليمسك بالسماعة ويتصل بمحامى الشركة ٠٠

ورد المحامي عليه: آلو ٥٠ ماذا يريد حضرة المدير ٥٠٠ قال المدير: ارجوك يا استاذ فؤاد ان تحضر اليء الان فورا ، انا في انتظارك هنا في داري ٠

قال المحامي: هل هناك ما يدعو الى حضوري الان ؟ قال: اجل •• هناك امر مهم •• ارجوك ان تسسرع في الحضور ••

قال: انني قادم اليك ٠٠

وجاء المحامي الى دار المدير ٥٠ وجلس المدير بتحدث اليه على مسمع من سلمى قال: اسمع يا استاذ فؤاد ،الفتاة التي اختلست الثلاثين الف ليرة ليست نجلاء ٠ انها سلمى ٠ فدهش المحامي وقال: ولكن الادلة كلها تدين نجلاء ٠ قال المدير: كثيرا ما تخطىء الادلة ٥٠ سلمى هسي المختلسة ، ولكنني لا اريد مقاضاتها ٥٠ يبدو اننا ما زلنا نستطيع استعادة القسم الاكبر من المال المختلس ٥٠ لقسد استقرت الالوف الثلاثون في جيب شفيق وهبي ٥٠ اتعرفه؟

قال المحامي مازحا: وهل هناك من يجهل شفيق بك؟ وتابع المدير كلامه ليقول: لقد خدع شفيق سلمى، وغرر بها، واعتدى عليها، وحرضها على الاختسلاس، وسلبها المال المختلس ٠٠ انا اريد ان انقذ نجلاء ٠ وانقذ سلمى من السجن، وازج بشفيق وحده في اعماق السجون ٠٠ ما هو العمل؟ ٠٠ ما هي التدابير التي يتحتم علينا اتخاذها؟ ٠٠

وتمتم المحامي: نستطيع ان ننقذ نجلاء ما دامست بريئة ، ولكن سلمى يصعب انقاذها ، فهي قد اختلست المال من صندوق الشركة والقانون يدينها ، اذا اردنسا استعادة المال علينا ان نقيم الدعوى على المختلس .

قال المدير: أنا لم يعد يهمني المال بقدر ما يهمني إنقاذ سلمى.

وصمت المحامي برهة ليعود الى الكلام فيقول: الامر بسيط • نسقط دعوانا اولا عن نجلاء ، وندّعي باننا وجدنا المال •• ولكن من يضمن لنا بأن نجلاء لا تعمل الى مقاضاتنا وتطالب بالتعويض عليها لقاء ما نالها من امتهان وسجن ١٠٠

قال المدير: اطمئن ٥٠ نجلاء لن تقاضينا ٠

قال: اذا كنت واثقا من ذلك فالامر سهل ميسور •• تخرج نجلاء من السجن بعد ان نسقط دعوانا عنها و تثبت براءتها •• ثم نعمد الى اقامة دعوى جديدة باسم سلمى

244

على شفيق ٥٠ فندعي باسم سلمى ان شفيقا اعتدى عليها وسلبها مبلغ ثلاثين الف ليرة ٥٠ وبذلك ننقذ نجلاء ،وننقذ سلمى ، ويعتقل شفيق ، ويصادر المال منه ٥٠

وابتسم المدير ٥٠ ومد يده الى المحامي يصافحـــه متمتما: انت عظيم يا استاذ ٥٠ فلنسرع بالعمل ٠

ووقف المحامي ليقول: سأشخص فورا الى مكتبي ، لابدأ تنفيذ الخطة المرسومة • • على سلمى ان تلحق بي الى المكتب بعد قليل لتسجل وكالة تخولني بها اقامة الدعوى على شفيق •

قال المدير: سألحق بك معها الى مكتبك بعد قليل ٠٠ وخرج المحامي ٠٠ ووثبت سلمى الى المدير تقبل يده وهي تجهش بالبكاء ٠٠

وقال المدير: اسمعي يا سلمي ٠٠ اين هو شفيق الان؟ قالت: لقد تركته في منزلي ؟ ٠٠

قال: انت لن تعودي الى المنزل ٥٠ لقد بت اخاف عليك من هذا الوغد ٥٠ اذا علم شفيق انك بحت بالسر ، وانه بات مهددا بالسجن ، فهو لن يتورع عن الفتك بك وقالت : وماذا سافعل ؟ الى من الجا يا سيدي ؟ قال : متظلين هنا في داري ٥٠ مع زوجتي وبناتسي قال : متظلين هنا في داري ٥٠ مع زوجتي وبناتسي

ريثما نقبض على شفيق ٠٠

وهمست باستسلام وطوع: كما تريد يا سيدي ٥٠٠ كمـا تريــد ٠

قال: تعالى معى الان الى مكتب الاستاذ فؤاد •

وارتدى المدير ثيابه على عجل ٥٠ وخرج بها مـــن الدار ، ليستقل معها سيارته الخاصة ويقول للسائق : الى مكتب الاستاذ فؤاد ٠٠

وطارت السيارة الفخمة الانيقة بهما الى مكتب المحامي و وهناك في مكتب المحامي اتخذت التدايير اللازمة من كتابة نصوص عريضتي اسقاط الحق عن نجلاء ، واقامة الدعوى على شفيق وذهبا الى قصر العدل ، ليتقدم المحامي بطلب اسقاط حق الشركة عن نجلاء ، مدعيا ان المبلسخ المفقود من الصندوق قد وجد في احد الادراج ٥٠ تسم تقدم بدعوى باسم سلمى الترك ، يدعي بها أن شفيقاً وهبي اعتدى على موكلته وافترسها ، ثم سلبها مبلغ ثلاثين الف ليرة واحتل منزلها في محلة المزرعة في بيروت و

وقدم طلب اسقاط الدعوى عن نجلاء الى قساض الامور المستعجلة ٥٠ وخرجت نجلاء في اليوم التالي مسن السبجن لتجد اختها سلمى ومدير الشركة بانتظارها ٥٠٠ وتمانقت الاختان وهما تذرفان دموع الفرح ٥٠٠ واصطحبهما المدير الى داره ٥٠ وسارت الدعوى الثانية ٥٠ دعوى اتهام

شفيق وهبي بالاعتداء والسلب ، واحيلت الاوراق الي رجال التحري ٥٠ وذهب رجال التحري الى محلة المزرعة ، الى منزل سلمى الترك ، وقد ايقنوا انهم سيعودون من ذلك المنزل بشفيق وهبي مكبلا بالحديد ٥٠ ووصلوا الى منزل سلمى ٥٠ ووقعوا يطرقون الباب ، الا انهم لم يلقوا جوابا ٥٠ واعادوا الطرق ، ولكن دون جدوى ٥٠ فلم يكن ثمة من مجيب ٥





وقف رجال التحري امام باب منزل سلمى الترك على حيرة ووجوم ١٠٠ المحامي وكيل المدعية سلمى الترك يقول في دعواه: (( ١٠٠ بعد ان اعتدى المتهم علي وسلبني الموالي ، احتل داري ، فخشيت ان يعاود الاعتداء علي فهربت من الدار )) ماذا يعني هذا ؟ ١٠٠ يعني ان شفيقا يقيم في دار المدعية ١٠٠ وهذه هي دار المدعية ١٠٠ سلمى الترك، والمتهم داخل الدار ، فلماذا لا يفتح الباب ؟ ١٠٠

وتشاور رجال التحري وتساءلوا: ماذا علينا النقعل؟ هل نحطم الباب وندخل الى الدار؟ ام نعود ادراجنا وننتظر الفرصة السانحة لاقتحام هذه الدار بعد ان تتأكد مسن وجود المتهم بداخلها ؟ ولكن اذا كان شفيق وهبي داخل

الدار الان هل ينتظر عودتهم ليعتقلوه ويقودوه الــــــــــــــى السجن ؟ لا ، المؤكد انه سيركن الى الفرار عندما يبتعدون عن المنزل ٠٠٠ ماذا عليهم ان يفعلوا اذن ؟ ٠٠٠

وعادوا الى الاسئلة والتشاور ٥٠ وارتأوا اخيرا ان يظل اثنان منهم امام تلك الدار يراقبانها ليحولا دون هرب شفيق ، ويذهب الثالث الى مختار الحي ويعود بــه ليكون اقتحام الدار باشراف المختار ٠٠

وتفذوا الخطة فورا معناقام اثنان منهم قرب تلك الدار يرقبانها بكل حذر واهتمام ، واسرع الثالث الى دار المختار ليطلب اليه مرافقته الى منزل سلمى البرك •

ولبى المختار الدعوة فورا ، فهو موظف في الدولة ، وعليه ان يشرف على كل التدايير التي تتخذ في منطقته ، وسار المختار برفقة رجل التحري الى دار سلمى الترك ، وبحضور المختار وقف رجال التحري الثلاثة يطرقون الباب عمدداً . ولم يلقوا جواباً . فعلت أصواتهم : «افتح الباب يا شفيق وهبي باسم القانون » الا ان الباب لم يفتح واعادوا الطرق ، ولكن دون جدوى ، ا

واخيرا حطموا الباب ودخلوا وهم يشهرون مسدساتهم، وقد خيل اليهم ان شفيقا مختبىء في احدى غرف الدار، وانه ينتظر دخولهم عليه لينهال عليهم بالرصاص ••وراحوا فيتشون في انحاء الدار باحثين عن المتهم، الا انهم لبسم

يقفوا له على اثر ٠٠٠ وتأكدوا ان شفيقا افلت من ايديهم ، لقد ركن الى الفرار ٠٠٠

يا لها من فتاة مجرمة شريرة غادرة ، أتنقذ اختها لتلقي به هو في اعماق السجون ؟ • • مجنونة • • همو لن يدعها تفدر به ، لن يدعها تلقي به في السجون ، سيعمد الى الهرب وسيكون حساب سلمى عسيرا لديه • • وعمصه شفيق الى الهرب • • مع بزوغ الفجر البعيد ، ارتدى شفيق وهبي ثيابه وخرج من منزل حبيبته سلمى واطلق ساقيمه للريح • • وعندما اقبل رجال التحري في الصباح كان شفيق قد اصبح في مأمن من كل خطر • •

وادرك رجال التحري ان العصفور افلت من القفص ، وأيقنو أنه بات عليهم أن ينصبوا له الشرك مجدداً،

فانصرفوا الى نصب الشرك ٥٠ وراحوا يقتفون اثره ٥٠٠ بحثوا عن منزله ، فعلموا ان شفيقا يقيم في منزل بشارع كليمنصو في بيروت ، وشخصوا الى ذلك المنزل ، الا انهم لم يقفوا على اثر لشفيق في ذلك المنزل ٥٠ وبحثوا عن رفاقه المقامرين ، واعتقلوا البعض منهم الا ان الرفاق لم يستطيعوا ان يرشدوا رجال التحري الى مقر الرفيق العزيز ٥٠ فأطلق سراحهم ٥٠٠

وعاد رجال التحري الى رئيسهم يعرضون عليه تتيجة الابحاث والتفتيش ٥٠ وعقد المفوض اجتماعا سريا مع رجاله واستمع الى آرائهم ووقف على كل ما قام به رجاله من ابحاث وتحريات وتفتيش وتدايير ٥٠ واستغرق المفوض في التفكير ٥٠

واخيرا التفت الى رجاله بعد تفكير طويل ليقول: ( اذا طار العصفور من القفص وجب علينا ان ننصب له الشرك ، ان نلقي له الطعم • علينا ان نبحث عن طعمم • للعصفور • ابحثوا معي عن الطعم • • ابن هو الطعم • • وبحثوا معه عن الطعم • • ووجدوه • • وهتفوا : ( لقد وجدنا الطعم » •

وما هو الطعم ؟ • • او بالاحرى من هو الطعم الذي سيلقى لشفيق وهبي؟ . . قالوا: «إنها سلمى الترك. سلمى هي الطعم » • سيلقي رجال التحري الطعم لشفيق

ليقوده الى الفخ ٥٠ وألقوا الطعم ٥ اسرعوا الى دار مدير شركة الاستيراد ، حيث تقيم سلمى واختها نجلاء ٥٠ وخلوا بسلمى وقالوا لها : اسمعي يا سلمى ، يبدو ان المجرم ركن الى الفرار وقد بدأ يسيء الظن بك ٠ يجب ان تعودي الى دارك ٥٠ فاضطربت سلمى ووجمت ، رجال التحري يعلنون لها رغبتهم في عودتها الى الدار ، وهمست بخوف : قد يعود شفيق الى داري ويفتك بي ٠ لقد بت اخشاه بعد ان علم اننى وشيت به ٠

فأطلقوا الابتسامة ، وهمس كبيرهم : هذا ما نريد ...
لا نريد ان يفتك بك ،لا ، ولكننا نريد ان يعود الــــى
دارك ، لا تخافي ايتها الانسة سلمي هو لن يستطيع ان
يمسّك بسوء ونحن عيون ساهرة عليك .

قالت والخوف يطل من عينيها: ارجوكم ان تدعوني وشأني ، انا لا استطيع القيام بهذه المهمة • ارجوكم ، ارجوكم ، ارجوكم وسأني ، انا لا استطيع القيام بهذه المهمة وعياء ووهسن ، ارجوكم • وبدت سلمى الترك في قلق وعياء ووهسن ، فالمصائب توالت عليها دفعة واحدة ،

لقد اكتشفت حقيقة حبيبها شفيق ، استطاع شفيق ان يخدعها ، وان يوهمها انه مخلص في حبها ، وفي في في في غرامها ، واذا بالحقيقة الناصعة البياض تنكشف لها ، وتعلم انه مجرم محتال خائن وغد ٥٠ وهدت المصائب النازلة بها قواها ، ورمتها بالوهن وبالعياء • واستبد بها الخوف

ورجال التحري يطلبون اليها ان تكون « الطعم » لوقــوع النذل الوغد في الشرك .

وراح رجال التحري يعملون على تهدئة خاطرها وعلى اشاعة الاطمئنان في قلبها ٥٠ قالوا: لا تخافي ، هو لن يستطيع ان ينالك بسوء ٠ نحن سنكون قربك ٥٠٠ اطمئني ايتها الانسة سلمي ، اطمئني ٥٠ وطمأ نوها . فنزلت عند طلبهم ٠

واصطحب رجال التحري سلمى ، وخرجوا بها مسن دار المدير ، واوفدوها الى دارها ، وقالوا : عودي السى دارك ، وتظاهري بالاطمئنان ، افتحي النوافذ والابسواب وقومي باعمال المنزل كالمعتاد ، من المؤكد ان شفيقسا يراقب دارك ، وهو عندمسا يشاهد النوافذ والابواب مشرعة ، سيعمد إلى السخول . . . فهمت : ويثيب إلي ، لفتك بي وينتقم مني ، قالوا : لا تخافي ، نحن سنكون حول الدار ، ما ان نشاهده يدخل عليك حتى نشب اليه ونعتقله ،

وعملت برأيهم ، ودخلت الى منزلها لتشرع النوافذ والابواب ، وتقوم بتنظيف اثاث المنزل ، واقعام رجال التحري براقبون باب المنزل بكل حذر واهتمام ، وطالت مراقبتهم دون جدوى ، ومضت الساعات الاولى منالنهار ولم يبن لشفيق وهبي اي اثر ، وانتصف النهار وشفيق لم

يطل، وبدأت الشمس تميل الى الغروب وشفيق لم يقبل. وارخى الليل سدله على بيروت، وبدأت مواكب النور تندحر امام جيوش الظلام ورجال التحري في وقامتهم امام منزل سلمى، وشفيق لم يحقق الامال، ولا هو جاء السى ذلك المنزل الصغير القائم في محلة المزرعة ..

وتساءل رجال التحري: ماذا ؟ • • هل يخيب الامل ويضيع الطعم وينجو شفيق من الوقوع في الشرك ؟ • • هفيقا الامل يتضاءل في قاوب رجال التحري ، يسدو ان شفيقا توارى عن لبنان ، وقد خشي الوصول الى السجن بعد ان تأكد من افتضاح امره • • ولكن الى اين سيمسرب شفيق ؟ هو هو سيجتاز الحدود الى سوريا ؟ • • مستحيل دخوله الى الاراضي السورية محظر ممنوع ، فهسو قسد اعتقل ملتبسا بجريمة خلقية . قبض عليه في غرفة واحدة مع سلمى فأبعدا معا عن سوريا • • اذن هو لا يجرز علسى العودة الى سوريا • • الى اين سيمرب ؟ • • هل يفادر لبنان الى اوروبا ؟ الى اميركا ؟ الى افريقيا ؟ لا ، مستحيل ، النقر الى اي بلد او الى اي قطر يتطلب معاملات الماملات ، • شفيق لم يجد الوقت الكافي لأنجاز تلسك

من المؤكد ان المجرم ما زال في لبنان • وما دام في لبنان ، وما دام في لبنان ، فهو سيحاول الاتصال بسلمي ، واذا ارادوا اعتقاله

فما عليهم الا ان يمضوا في مراقبة سلمى • ومضوا في المراقبة ، وظلوا يجوبون ذلك الشارع الطويل الفسيح الارجاء وعيونهم هناك ، على باب الدار ، وعلى النوافذ المشرعة وفي الانوار الساطعة المنبعثة من تلك النوافذ .

ومضت الساعات الاولى من الليل ، ورجال التحري لا ينفكون يدورون حول منزل سلمى ويراقبون ٠٠٠ وبدأ النعاس يتعاون مع التعب والارهاق عليهم ، لقد طالت مراقبتهم فانهكهم التعب وهد قوامهم النعاس ٠٠ وعادوا الى التساؤل وقد اقترب الليل من الانتصاف : ماذا ؟ هل نمضي في المراقبة ام نعود ادراجنا ؟ ٠٠ ورأوا ان يمضوا في المراقبة ، وعزموا على البقاء في ذلك الشارع حتسى يبزغ الصباح ٠

وما نزل برجال التحري من تعب ونعاس ، زل ايضا بسلمى الترك ، فقد انهك النعاس قواها واعياها التعبب ، واتعبتها الهواجس المقلقة السوداء ، واحتارت سلمى في امرها : ماذا عليها ان تفعل وقد انتصف الليل ، هل تلجأ الى سريرها وتستسلم للرقاد ؟ ، ام تراها تخرج من المنزل وتعود الى دار المدير ؟ ، هل تطفىء النور ؟ ، هل تقفل النوافذ والابواب ؟ ، ماذا عليها ان تفعل ؟ ، ليست تدري ، وقساومت سلمسى النعاس ، تدري ، ليست تدري ، وقساومت سلمسى النعاس ،

وحاولت التغلب على التعب والعياء ، الا انها عجمزت . ورأت اخيرا ان تلجأ الى السرير . ولكن هل تقفل النوافذ والابواب ، ان رجال التحري طلبوا اليها ان تترك النوافذ والابواب مشرعة ، ووعدوها بالحماية . فهل ينفذ رجال التحري وعدهم ؟ . ويست تدري . ليست تدري .

واستفرقت سلمى في التفكير ٥٠ ورأت ، بعد تفكير طويل ان تعمد الى اقفال النوافذ والابواب اقفالا محكما ثم تلجأ الى سريرها وتستغرق في النوم ٥٠ اقفال النوافذ والابواب يضمن لها السلامة ٥٠ هي لا تستطيع ان تواصل السهر حتى الصباح ، ولا تستطيع ان تنام وتترك الابواب والنوافذ مفتوحة وتعرض تفسها للخطر ٥٠

ووقفت سلمى ، واتجهت الى النوافذ والى الابواب تقفلها ثم تنزع عنها ثيابها وتستلقي في سريرها محاولة الاستسلام للنوم وللراحة ٥٠ الا ان النوم ابتعد عمها وقد حاولت الاقتراب منه ، ما ان استقلت في السرير حتى دهمتها الهواجس والافكار السوداء ٥٠ وراحت تفكر ٠

لقد ورطت نفسها في مأزق قد لا تستطيع الخروج منه ٥٠٠ ترى هل يوفق رجال التحري في اعتقال شفيق ؟ ٥٠٠ واذا لم يوفقوا في اعتقاله ، ماذا سيكون موقفها ؟ ٥٠٠ كيف

متستطيع اتقاء انتقام شفيق ؟ ٥٠ ليست تدري ، ليست تدري ٠٠

وانغمست سلمى في تفكيرها ، وفي اوهامها ، وفي هواجسها ٥٠ وحاولت طرد تلك الهواجس والافكار القاتمة السواد عن وسادتها فلم تستطع ، فراحت تتقلب في سريرها وكأنها تتقلب على نار وشوك وابر ٥٠ وفجياة سمعت سليمي صرير مفتاح فأرهفت اذنيها ، هل هي في حلم ؟ لا ههي لا تتحلم ، هناك من يحاول فتح باب الدار ، ومن تراه يجرؤ على فتح باب دارها ؟ ٥٠ او بالاحرى من تراه يحمل مفتاح الباب غير شفيق ؟ ٥٠ ايكون شفيق قد جاء لينتقم منها ؟ ٥٠ واستوت في السرير ٥٠ وعادت الى ارهاف اذنيها ، فاذا بالصرير يتعالى في مسمعها ٥٠ وفتح الباب ، باب الدار الخارجي ٥٠ وسمعت وقع قدمين تسيران بائداد نحو غرفتها ٠٠

واخذت ترتجف من الخوف: لقد تأكدت من انها ليست في حلم، ومن ان ثمة انسان دخل الى دارها، ومن ان ذلك الانسان يتجه الى غرفتها • اسنانها تصطك من الفزع، وسَمرت عينيها الجاحظتين في باب الفرفة • واذا بوقع القدمين يقترب رويدا رويدا من غرفتها • •

وتوقف صاحب الخطوات المتئدة امام الباب، فاشتد الذعر والقلق والخوف بها ٥٠ وحاولت الصراخ ، حاولت الاستنجاد ، حاولت اطلاق صيحة او صرخة فلم تستطع ، لقد تكسر الصوت على شفتيها ٠٠٠

واذا بالباب يفتح ويطل منه شفيق و وازداد اضطراب سلمى وازداد وجومها ، واشتد الخوف والذعر بها وهسي تشاهد شفيقا ينتصب عند عتبة باب الغرفة وابتسامة الهزء تطفو على شفتيه و كانت ابتسامة غامضة ، ابتسامة لا لون لها ولا شكل ، يلوح منها الهزء ، وتطفو عليها السخرية ، ويغمرها الغضب الشديد ويغمرها الغضب الشديد و

وتقدم من السرير بخطوات متئدة قلقة ٥٠ ووصل قرب السرير ، ودون ان يلقي عليها التحية ، اخرج من جيبه علية التبغ وقدم لها لفافة ٠ وابت سلمى ان تمد يدها السى اللفافة ، فهمس : « خذي ٥٠ دخني ٥٠ » قالها بلهجسة آمرة ٥٠ واستطاعت ان تتمتم : شكرا ٥٠ والقي بلفافة بين شفتيه واشعلها ٥٠ وجلس على المقعد ، ورفع رجليه الى المقعد الاخر ٥٠ ونفث دخان اللفافة في الفضاء وتمتم : كيف حال المدير ايتها الانسة سلمى ؟ ٠

وحاولت سلمي الرد على السؤال فلم تستطـع ، او تجـب • •

بالاحرى هي لم تستطع ان تختار الجواب ، لم تعرف بماذا تجيب. واتسعت الابتسامة الهازئة على شفتي شفيق وتمتم : هل هو بخير ؟ • • ومضت سلمى في صمتها الواجم العميق وقهقه شفيق وزأر: انت تلعبين بالنار يا سلمى ، وما سلم يوما من الحروق ذاك الذي يلعب بالنار • • قال هذا ووقف • • ومنظرت سلمى اليه فاذا بابتسامة الهزء تتحول الى غضب شديد • • وجحظت عيناه ، وتقدم منها ليقول بغضب : كيف تخرجين من المنزل دون علمي ؟ • • كيف تغتنمين فرصة نومي لتهربي من المنسزل وتشخصي الى مدير شركة الاستيراد والتصدير ؟ اتعدرين بي ؟ اتطعنينني في الظهر ؟ أيخيل اليك ان شفيقا لقمة سائغة تزدردينها ساعة نريدين ؟ لا والله ، شفيق وهبي لايطعن في الظهر ، شفيق لا يغدر به ، شفيق لا ينام على الضيم • •

واستطاعت سلمى ان تتكلم بعد جهد ، استطاعت ان تقول: شفيق! • • لقد كنت مرغمة على انقاذ اختسى؟ • فتمتم بغضب شديد: ماذا قلت للمدير؟ اريد ان اعلم ماذا قلت له ؟ • • قولي الحقيقة • قولي لي ماذا قلت له يسلمجرمة ؟ فتمتمت بخوف ووجل ووجوم: لقد قلت له ان نجلاء برئة •

قال وهو ينفث دخان لفافته بغضب : وماذا بعد ؟ • • • ماذا ؟ لقد اعترفت له بانك اختلست المال وسلمتني ايساه ، اليس كذلك ؟

واشتد الذعر بسلمى وهي تشاهد شفيقا في قمسة غضبه ٥٠ هي لم تشاهد شفيقا يوما في مثل تلك الحال ، كان دائما ذلك الشاب اللطيف الوديع ٥ كان يظهر لها الحب والعطف والحنان ، لم يكن يكلمها بسوى كلمات الهوى والشوق والحنين ، فما باله اليوم ينقلب الى الشراسة والغضب والثورة فيتكلم كما يتكلم المجرمون ؟ لقد كان الذئب يرتدي ثوب الحمل ، ٠ عندما نزع الثوب عنه برز الذئب مكثرا عن انيابه الناتئة ، متحفزا للافتراس ٠٠

واخذت سلمى ترتجف من الغضب وهي تشاهسد شفيقا يقترب منها والغضب الشديد يطل مسن عينيه ٥٠٠ واصبح على مقربة منها ، ورفع يديه الى عنقها ، ليطبق بهما على ذلك العنق الندي ويشده زائرا : قولي ٥٠٠ ماذا قلت للمدير يا فاسقة ؟ ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا موشعرت سلمسى بانهاسها تضيق ٥٠٠ وكادت تختنق ، وراحت تعمل علسى رفع يدي المجرم عن عنقها الا انها لم توفق ٥٠ واذا بالطرق يتعالى على الباب ٥٠ وذعر شفيق وهبي للمفاجأة ٥٠ وتمتم وقد ابتعد عن سلمى دمن هو الطارق ؟ ولم تجب سلمسى ، فهي تعرف من هو الطارق ، تعرف ان رجال التحسري في الباب ٥٠ لقد بروا بوعدهم ووثبوا الى نجدتها ٥٠ الحمسد الله ٠ فهم قد اقبلوا في الوقت الحرج وانقذوهسا ٥٠ لله ٠ فهم قد اقبلوا في الوقت الحرج وانقذوهسا ٥٠

انقذوها ؟ لا ، لا هم لم ينقذوها بعد • • ومن يدري ؟ قد لا يستطيعون انقاذها • •

وعاد الطرق يتعالى ، وعاد شفيق الى التمتمة في اذن سلمى : من هو الطارق ؟ قولي يا مجرمة...ولم تقـــل « المجرمة » • • لم تفه بحرف • • واذا بصوت احد رجال التحري يرتفع ليقع في اذني شفيق كصوت العاصفة الهوجاء : « افتحوا باسم القانون • • اذا لم تفتحوا فنحن سنحطم الباب » • • وذعر شفيق وقد علم من هو الطارق • • انهم رجال الامن اقبلوا ليلقوا القبض عليه • اتـراه وقع في الشرك ؟ • •

وتراجع شفيق الى الوراء والذعر يستبد به ٥٠ وشهر مسدسه ٥ هو لن يقع في ايديهم ٥ لا ، سيدافع عن نفسه ، عن حريته ؟ شفيق لن يستسلم لرجال الامن ، ولن يمد لهم يديه ليضعوا القيود في يدنه ٠٠

وعاد الطرق يتعالى بشدة على الباب، وعاد صدوت رجل التحري يتعالى مع الطرق: « افتحوا الباب ١٠٠ افتحوا الباب » ووقفت سلمى ، وهمت بالتقدم نحو الباب فساكان من شفيق الا انه وثب اليها ليمسك بشعرها ويدفعها الى الوراء هامسا: اياك ان تتقدمي من الباب ، اذا حاولت فتحه فالرصاص سيلهب دماغك ،

وشعرت سلمي بدوار شديد وهي تشاهد المسدس في

يد شفيق ، لقد تأكدت الان من ان شفيقا مجرم سفاح • • كل ما قال المدير صحيح اذن • • لقد خدعت بشفيق • خيل اليها انه شاب نبيل شهم شريف ، فاذا بها تكتشف انهم مجرم وغد شرير • • واسندت ظهرها الى الحائط وقد خشيت الوقوع على الارض • •

ووقف شفيق والمسدس في يده يفكر ٥٠ ماذا عليه ان يفعل ؟ ٥٠ هل يحاول الهرب ؟ ٥٠ وكيف سيحاول الهرب وليس ثمة من منفذ آخر لذلك المنزل سوى باب واحد ، ورجال التحري يقفون في ذلك الباب ٥٠ هـل يقاوم ؟٠٠ من المؤكد انه لن يستطيع المقاومة حتى النهاية ؟ ٥٠ هـل يستسلم ؟ ٥٠ ولكن الاستسلام معناه الوصول الــــى السعب ٢٠

هل يفتك بسلمى فيطلق الرصاص عليها وينتقم منها ؟ ولكن ٥٠ ولكن الانتقام منها لن يقوده الى السجن فحسب، بل هو سيصل به الى الاعدام ٥٠ ماذا عليه ان يفعل ؟ ٥٠ ماذا عليه ان يفعل ؟ ٥٠ ماذا عليه ان يفعل ؟ ٥٠ الموقف دقيق ، وعليه ان يسرع في اتخاذ القرار الحازم الجازم السريع ٥٠ وكان صوت رجل التحري لا يزال يتكسر في اذني شفيق ليزيده خوفا ورعبا ووجوما ٥٠

ورأى اخيرا ان يبتعد عن العنف ، والعنف لن يجديه نفعا •• فأسرع الى النافذة يفتحها ، ويلقي بالمسدس السي



الشارع العام ٠٠ ثم يعود الى سلمى ليقول لها: افتحسي البساب ٠٠

ودهشت سلمى للانقلاب المفاجيء في شفيق ٥٠ منذ لحظات كان يدعوها الى الابتعاد عن الباب ، كان يهددها بالقتل ان هي اقدمت على فتح الباب ٥٠ والان يدعوها الى فتحه ٥٠ ودون ان تجيب بحرف تقدمت سلمى من الباب بقدمين واهيتين ، مرتجفتين وفتحته ٠٠

ودخل رجال التحري والمسدسات في ايديهم و و و وصرخوا وقد اصبحوا في صحن الدار: شفيق وهبي ! و ارفع يديك ... و مناك الموقف وادرك ال لا سبيل للمقاومة ولا المعنف ، وهناك ثلاثة مسدسات مصوبة الى رأسه و و تمتم وهو رافع يديه : ماذا تربدون الناس في مثل هذه الساعة المتأخرة مسن الليل ؟ و و و له يردوا على سؤاله و بل تقدموا منسه يحيطون به و و اخرج احدهم القيود من جيبه ليكبل بها يدي شفيق وهبي و و و

وتنفست سلمى الصعداء وهي تشاهد شفيقا مكبل اليدين ، واقفا بين رجال التحري على ذل ووهن وانكسار وفتش رجال التحري جيوب شفيق فلم يعثروا فيها على سوى ورقات تقدية قليلة وعلى علبة تبغ وقلم حبر ، ونظارتين وعلبة ثقاب ومنديل ٠٠ وانصرفوا الى تفتيش المنزل ، الا انهم لم يعثروا في ذلك المنزل على سوى اغراض وثياب الاختين البائستين ٠٠ واقتادوا شفيقا الى السجن ، تمهيدا للتحقيق معه واثبات الجرائم المتهم بارتكابها ٠

## مجرم عريق

4 1

حاول شفيق دفع التهم الموجهة ضده ، بكل ما لديه من مكر وخبث ودهاء ، الا انه لم يستطع دفع تلك التهم وهي لاصقة به ٠٠ فهو متهم بالاعتداء على سلمى ، وسأله المحقق : ماذا تقول في هذه التهمة يا شفيق ؟ ٠ واجاب : لا ٠٠ انا لم أعتد عليها ، لم افترسها ٠ قال المحقق : رجال الامن دهموا المنزل الذي اعتديت فيه على سلمى في محلة خلده ٠٠ واعتقلوا صاحبة الدار ، واكتشفوا ان تلك الدار كانت وكرا للرذيلة والفسق والفجور ٠٠ وبالتحقيق معطما صاحبة تلك الدار اعترفت بأنك « زبون » قديم ٠٠ وعرضنا عليها سلمى الترك فقالت : هذه الفتاة رافقت شفيقا ذات

ليلة ممطرة الى داري وقضت الليل معه في غرفة ذات سرير واحد •

قال شفيق محاولا المضي في محاولة التملص: صاحبة الدار تكذب ، انا لا اعرفها ولم ازر دارها • • وضغط المحقق على الجرس فأقبل الحاجب • • وقال المحقق: احضر الي الموقوفة عفيفة العربجية • • وذهب الحاجب ليعود بعد قليل يقود امامه عفيفة • •

وما ان وقعت عينا المرأة على شفيق حتى صرخت به: قصف الله عمرك يا شفيق ٥٠ لولاك لما وصلت الى هــذه الحال ٥٠ انت هو الذي اوصلتني الى هنا ايها الوغد ٥٠ وابتسم المحقق ٠٠والتفت الى شفيق ليقول: ما هو رأيك يا شفيق ؟ ٠ الا تعرفها ؟ ٠٠

وغير الشحوب وجه شفيق ٥٠ وتلعثم وهو يتمتم : اعرفها يا سيدي ٥٠ لم يعد بوسعه الانكار ٥٠ قال المحقق: هل تعترف بأنك اعتديت على سلمى الترك ؟ ٠ هل يعترف وهل له ان ينكر بعد ان صفعه المحقق بالبرهان القاطع الساطع ؟ ٥٠ قال : الحقيقة يا سيدي هي انني لم اعتدعلى الفتاة ٥٠ هي التي دفعتني الى الاعتداء عليها ١٠لجرم لا يقع علي بل هو يقع عليها هي ٥٠

وتمتم المحقق: كلكم تدعون بأن الفتاة هي التــي دعتكم لافتراسها • • الفتاة دائما الضحية • • النعجةالذيح لا تستطيع الدفاع عن نفسها ٠٠ ان الجرم وقع يا شفيق ، لقد اعتديت على الفتاة ، أليس كذلك ؟ ٠

## فصمت شفيق وهو لا يعلم بماذا يجيب ٠٠

واستأنف المحقق الكلام ليقول: يجب أن تعترف يا ابني • الاعتراف يخفف من وطأة الجرم • قل: ألسن انـــت المعتدي ؟ قال: لقد قلت اك يا سيدي ، لم يكن هناك اعتداء • هناك جريمة وقعت باختيار الاثنين ، بموافقتي وبموافقتها • وقل : اذن انت هو المجرم الـــذي نبحث عنه • وقضيت مع سلمى الى دار عفيفة العربجية في محلة خلده ، وقضيت ليلتك معها في تلك الدار • و قضيفة ناب و قضيفة نابي و المعها في تلك الدار • و قضيفة نابي و المعها في تلك الدار • و قضيفة نابي و المعها في تلك الدار • و قضيفة نابي و المعها في تلك الدار • و قضيفة نابي و المعها في تلك الدار • و قضيفة نابي و المعها في تلك الدار • و قضيفة نابي و المعها في تلك الدار • و قضيفة نابي و المعها في تلك الدار • و قضيفة نابي و المعها في تلك و المعها في تلك و المعها في المعها في

ولم يكن ثمة بد من الاعتراف ، لم يكن شفيق وهبي يستطيع ان يدفع التهمة عنه فتمتم : هذا صحيح يا سدي والتفت المحقق الى الكاتب ليقول : سجل اعتراف المتهم وسجل الكاتب ومضى المحقق في التحقيق مع شفيق ليقول : لقد انتهينا الان من جريمة الاعتداء و وامامنا جريمة السلب والاحتيال و ان المدعية تتهمك بسلبها مبلغ ثلاثين الف ليرة و ماذا تقول في هذه التهمة ؟

وعاد الوجوم ليغمر وجه شفيق ٥٠ وانغمس فـــي تفكير بعيد بارد عميق ٥ هل تجرأت سلمي علـــي اتهامــه بالاحتيال عليها ٢٠٠ هل تملك الجرأة علـــي الإدلاء بأنــه سلبها الالوف الثلاثين ٢ يا لها من فاسقة مجرمة شريرة ٥٠٠

ماذا عليه ان يفعل الان؟ بماذا سيجيب على اسئلة المحقق؟ هل يعترف بالجريمة الثانية كما اعترف بالجريمة الاولى ؟ • • لا ، هو لن يعترف بالسلب ، لن يعترف بالنصب ، لستطع الانكار يعترف بالاحتيال • • في الجريمة الاولى لم يستطع الانكار فهناك عفيفة العربجية قطعت عليه طريق الانكار ، اما في الجريمة الثانية ، في جريمة السلب والاحتيال ، فليس ثمة ما يثبت ارتكابها • هو يستطيع ان ينكر وان يمضي في الانكار •

قال بعد صمت قصير: لا يا سيدي • لا ، انا لـــم اسلب سلمى ثلاثين الف ليرة · • الحقيقة هي العكس • سلمى ابتزت اموالي وسلبتني كل ما املك • قال المحقق انت الان عاطل عن العمل ؟ اليس كذلك ؟ فوجم • المحقق احرج موقفه • • هو لا يستطيع الانكار ، عليه ان يجيب على سؤال المحقق بصدق كامل • قال : اجل ، انا عاطل عن العمل • • قال : لقد ثبت لنا انك تنفق المال ببــــذخ واسراف • • من اين تحصل على المال يا شفيق ؟ هـــل واسراف • • من اين تحصل على المال يا شفيق ؟ هـــل نستطيع ان نعلم ذلك ؟ • • قال : انا صحيح عاطل عن العمل يا سيدي • انا لا اقوم بعمل معين ولكنني اقوم من حيسن الى آخر بصفقات تجارية تدر علي " المال الوفير •

قال المحقق: هل تستطيع ان تذكر لي صفقة واحدة من هذه الصفقات ؟ هل تستطيع ان تحدد لي مبلغا تقاضيته من تاجر لقاء القيام بصفقة تجارية معه ؟

فازداد شفیق وجوماً ٠٠ لا ، هو لا یستطیع ان یدعم انکاره بالبراهین ، لا یستطیع ان یذکر اسم تاجر ، ولا ان یحدد مبلغا من المال تقاضاه من تاجر ٠٠

اذن هو واقع في الشرك حتما ٥٠ ولكنه لن يقسع وحده ، لا ٥٠ يجب ان تقع سلمي معه ٥٠ هو لن يذهب وحده الى السجن ٠ سيعمد الى ارسال سلمي قبله ٠ قال : ولكن يا سيدي من اين لسلمي المال كي تنفقه علي ي ي ١٠ ان سلمي الترك كانت موظفة في شركة الاستيراد والتصدير ٥٠ ومرتبها ضئيل محدود قد لا يكفيها ولا يكفي اختها ثمن ثياب وطعام ٥٠ فكيف حصلت سلمي على مبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية ؟ ٠ فلتثبت اولا حصولها على المبلغ كسي استطيع ان اثبت لكم براءتي ٠

فادرك المحقق انه حيال مجرم عريق في الاجرام ، والتفت الى المتهم ليقول: ليس لك ان تطلب مثل هسذا الطلب و الفتاة تدعي انها كانت تملك ثلاثين الله ليرة و قد تكون ورثتها عن والدها ، قد تكون قامت مشلل حضرتك بصفقة تجارية ، قد تكون ربحت ورقة يانصيب ليس لك ان تطلب اثبات وجود المبلغ مع الفتاة ، بل عليك ان تثبت براءتك من السلب والنصب والاحتيال و انتهم وعليك ان تدفع التهمة عنك بالبراهين الساطعة او ان

تعترف بالحقيقة ٠٠ انني انصحك بالاعتراف ، فالاعتراف يخفف الجرم عنك ويثير الشفقة والرحمة عليك ٠٠

ومضى شفيق في الانكار ، واصر على براءته من هذه التهمة ، وهو لا يجهل ان الادلة غير متوفرة لدى المحقق لادانته فقال : ابدا يا سيدي انا لم اسلبها ولا ليرة واحدة ه صحيح انني ارتكبت هفوة معها ، واي شاب لا يرتكب مثل هذه الهفوة اذا وجد مع فتاة يحبها في غرفة ذات سرير واحد ؟ الا انني لم اسلبها المال ولم امد يدي الى ليسرة واحدة من ليراتها ، انا كنت اشفق عليها لانها فتاة بائسة وكنت اتفق عليها وعلى اختها من مالي الخاص ه٠٠

قال المحقق: انا اربد ان اصدقك و وانا اوافقك على ادعائك ولكن اربد ايضا ان اعلم من اين تحصل على المال ؟ و اربد ان اعلم ما هو موردك ؟ وما هو عملك ؟ ومن اين تجني الاموال الطائلة لتنفق ببذخ وباسراف ما يعده من اسراف ؟ و اثبت لي حصولك على المال من اي جهة ، كي اطلق سراحك فورا و

فادرك شفيق ان موقفه حرج • هو لا يستطيع الاثبات لايستطيع ان يثبت براءته للمحقق • الا انه يستطيع ان يمضي في الانكار ، والتهمة تظل بعيدة عنه مادام هو بعيدا عن الاعتراف • •

وحاول المحقق جاهدا انتزاع الاعتراف من فم شفيق

فأخفق ، فقد اعتصم شفيق بالانكار لا يخرج عنه ، واصر على انه لم يسلب سلمى المال ، وعلى انه بريء من التهمة التي تحاول الفتاة إلصاقها به ، وانه كان يشفق على سلمى وعلى اختها وينفق عليهما من ماله الخاص ، وشفيق كان يعلم ان سلمى ستضطر الى الاعتراف باختلاس المال مسن الشركة كي تستطيع ادانته ،

اذا ارادت سلمى ان توصله الى السجن فما عليها الا ان تقول: انا اختلست مبلغ ثلاثين الف ليرة من صندوق الشركة التي اعمل فيها ٥٠ وفي هذه الحال يتحتم عليها ان تدخل معه الى السجن ٥٠ لا بأس ٠

اذا اقدمت سلمى على هذا الاعتراف ، فهي نستطيع ان تثبت التهمة ، وان تدخله الى السجن ، ولكنه لا يدخل وحده ، بل يدخل معه سلمى ٠٠ شفيق لن يدخل السبى السجن الا وقد اطمأن الى ان سلمى دخلت اليه قبله ٠٠

ومضى المحقق في محاولة انتزاع الاعتراف من فسم شفيق فقال: اسمع يا شفيق و مصيرك السجن على كل حال و اعترافك بالسلب لا يؤثر في موقفك و وانكارك لا يبعد عنك ظلام السجون و انت اعترفت باعتدائك على الفتاة وبافتراسها وهذا يكفي لايصالك الى اعساق السجون و

وبكل هدوء • وبكل رصانة ، وبكل اطمئنان تمته

شفيق: لا ياسيدي و لا وو ان التهمة لا تصل بي السي السجن و انا لم ارتكب جريمة ، لقد ارتكبت هفوة ، والهفوة تلك لم ارتكبها وحدي ، ولست وحدي مسؤولا عنها و لقد ارتكبتها مع المتهمة وو نحن الاثنين ارتكبنا الهفوة وعلى كل فأنا مستعد للتكفير عن هفوتي وو انا مستعد للتكفير عن هفوتي و انا

فوجم المحقق ٥٠ شفيق مجرم كبير يعرف كيف ينقذ تفسه ١٠٠ اذ اصر على انكار التهمة الثانية ، واذا مضى في اعلان عزمه على الزواج من سلمى ، فهو سيبتعد عسن السجن ١٠٠ وكان المحقق متيقنا من الجريمة ، كان قد قسرا بحكمته وبفراسته ، وبذكائه الاسرار التي تكمن في صدر هذا المجرم الماثل امامه ، ولكن اليقين لا يكفي وهناك القانون ، القانون سيكون في جانب شفيق ان هو مضى في الانكار ، وان هو اقدم على الزواج من الفتاة التي اعتدى عليها ١٠٠

وابى المحقق ان يتوقف في التحقيق مع شفيق عند هــنا الحـد، أبى أن يحيـل شفيقاً إلى القضاء لمقاضات قبل ان ينتزع الاعتراف من فمه ٥٠ وعزم المحقق علــى المضي في التحقيق مع المجرم الضال حتى النهاية ٥٠

وعزم شفيق ايضا على الاعتصام بالانكار حسى النهاية ٥٠ الاصرار على الانكار ينقذ شفيقا من السجن ،

ويدفع عنه التهمة ، ويعيد اليه سلمى الترك التي تريسه الهرب من بين يديه ، هو سيمضي في الانكار ، لن يعترف شغيق ، لا لن يعترف بالجريمة ، هو سيصر على الانكسار وينجو من السجن ، ويتزوج من سلمى ، ، وعندئذ بعد ان يتزوج منها ، وتصبح زوجته يبقى لكل حادث حديث ،

## محاولة إنقاذ

27

وقف محامي الشركة على تفاصيل التحقيق مع شفيق وحمل تلك التفاصيل الى المدير قائلا له : شفيق وهبسي اعترف بالاعتداء على سلمى ، الا انه انكر تهمة السلب والاحتيال ٥٠ هو يصر على انه لم يسلب الفتاة الثلاثين الفا و وارى ان نستمر في الدعوى ، وان يستمر المحقق في التحقيق معه ريثما يعترف بالتهمة المنسوبة اليه و

وصمت المدير النبيل، واستغرق في التفكير، فهسو يريد ان ينقذ الفتاة البائسة، وان يصون سمعتها وكرامتها وهي فتاة يتيمة، لا اب لها، ولا أم، كل ما يهم المديسر هو سعادة الفتاة البائسة وو الما المحامي، فكان همسه تحصيل اموال الشركة وتطبيق القانون، والمحامي لا يفهم بسوى لغة القانون والشريعة والعدل و

وطال تفكير المدير ، وراح يدخن بنهم وهو مستغرق

في التفكير العميق • • واخيرا وبعد تفكير طويل ، التفت المدير الى محامي الشركة ليقول : قلت لي ان شفيقا اظهر استعداده للزواج من سلمي ؟ •

قال المحامي: أجل، فتساءل المدير بدهشة: هل يوافق على الزواج من سلمي؟.

قال المحامي: اجل ، فهو قد ابدى استعداده للزواج من الفتاة كي ينجو من السجن ، نحن سنوافق على زواجه من الفتاة ، نن نستطيع رفض طلبه الا اذا كانت الفتاة مستعدة لان تتنازل عن دعوى الاعتداء ، وتبقى دعوى الاحتيال والسلب ، ونحن نستطيع ان نلاحقه ، والمحقق سينتزع حتما الاعتراف من فمه ، فهو لن يستطيع ان يثبت مصدر الاموال الطائلة التي ينفقها ببذخ واسراف ٠٠التهمة لاصقة به ٠٠ وهو لن يستطيع دفعها عنه ٠٠

وعاد المدير الى التفكير ليقول: من المؤكد ان شفيقا لم ينفق المبلغ كله، هو ما زال يحتفظ بقسم كبير مسسن الآلاف الثلاثين، علينا اولا ان نستعيد ما بقي معه مسسن المال ٠٠ و ٠٠

فتساءل المحامي: وثانياً؟

قال المدر : وعلينا ثانيا ان ننقذ الفتاة البائسة مسن الفضيحة والذل والعار ••

قال المحامي: ماذا تعني يا حضرة المدير ؟

قال المدير: انني سأسعى لزواج شفيق من سلمى • • اذا كان شفيق وهبي صادقا في ادعائه انه على استعداد للزواج من الفتاة فأنا سأعفو عنه ، والشركة ستتنازل عن دعـواها •

تعدهش المحامي وتمتم: ولكن من يضمن لنا اذ شفيقا صــادق في ادعائه ، وانه سيتزوج سلمي ؟

قال المدير: اسمع يا استاذ فؤاذ • • هــل استطيع ان اقابل شفيقا ؟ • • اريد ان اتحدث اليه شخصيا ، اريد ان اقف على نواياه ، اريد ان اتفاهم واياد •

قال المحامي: مقابلته ميسورة ، انا ساطلب اذنا مــن النيابة العامة بمقابلته ، والنيابه العامة لن تضن علينا بهــذا الاذن .

قال المدير: اذن سنقابله صباح غد، ارجو ان تطلب لي الاذن بمقابلته .

وقام المحامي باتخاذ التدايير اللازمة ، وباجسراء المعاملات القانونية لمقابلة شفيق في سجنه ٥٠ وشخص صع المدير الى السجن يطلبان مقابلة السمهم ٥٠ وجيء بشفيق الى قاعة الاستقبال في السجن ، ووجم شفيق ، وخجل وهو يشاهد مدير الشركة ، واخذ يرتجف كأنه ورقة في مهب الرياح ٥٠ هذا الرجل كان مديره ، وكان يقف امامه بكل

اخترام ، هو لم يتعود ان يرفع الرأس في وجه المدير الشهم النبيل ٠٠٠ وتقدم المدير منه ليقول : لماذا اقدمت على هذه الجريمة المزدوجة يا شفيق ؟ ٠٠ الم تكفك جرائم المقامرة والاحتيال والسلب التي ارتكبتها في الماضي ، حتى تعمد الى الاعتداء على هذه الفتاة البائسة المسكينة ، وتحرضها على الاختلاس ثم تسلبها ما اختلسته من المال ؟ ٠٠

واستطاع شفيق ان يستعيد جرأته بعد صمت قليل ، فالتفت الى المدير ليقول: انا لم احرضها على الاختلاس يا سيدي ٠٠

فتمتم المدير: لقد اكتفيت اذن بالاعتداء عليها وبسلبها الثلاثين الف ليرة ؟ • • اليس كذلك ؟

قال شفیق محاولا دفع التهمة عنه: انا لم اسلبها المال یا سیدی .

قال المدير متسائلا: ولم تعتــد عليها ايضا ؟ •• اليس كذلك ؟ ••

قال: انا لم ارغمها على الاستسلام الي، لا، لم اعتد عليها، لقد ارتكبنا هفوة يرتكبها اي فتاة وشاب يغمرهما الحب في ساعة غفلة، ويعمي بصائرهما عن الهداية، وانا اعلنت استعدادي للتكفير عن هذه الهفوة يا سيدي المدير، فتقدم المدير منه ليقول بلطف وحنان: شفيق! •• انا اعرفك تمام المعرفة، اعرفك اكثر مما يعرفك اي انسان، اكثر مما تعرف انت نفسك • • الجريمة ، او بالاحسرى الجرائم التي ارتكبتها حيال سلمى ليست الجرائم الاولى التي ارتكبتها في حياتك ، الا انني ارجو ان تكون الاخيرة يا بنسي •

## نوجم شفيق ، وارهف اذنيه لسماع كلام المدير ٠٠

وتابع المدير كلامه ليقول: اسمع يا شفيق، الانسان معرض لارتكاب الهفوات والمعاصى والشرور ، الا ان الله تعالى ، وهو الشفوق الرحيم ، مهد امامه سبيل التوبة ، ووعده بالغفران • الحكيم ، ليس هو الذي لا يخطىء ، بل الحكيم في الحياة هو ذاك الذي يعرف كيف يستفيد من رحمــة الله ومن غفرانه • الحكيم يا شفيق هو ذاك الاندان الذي يصلح هفواته ويكفرٌ عن جرائمه ، ويرتد الى النور بعد المسير في طريق الظلام • وانا ما جئت اليك الان الا لأدعوك الى التوبة ، ما جئت اليك يا شفيق ، الا لأطلب اليك التفكير عن جرائمك ، جئت اساعدك على التكفير ، جئت امسك بيدك لاقودك في طريق الخير والنور والصلاح. انا على استعداد لمساعدتك يا بني ، ولكن بشروط • اذا حققتها ونفذت شروطي ، اتعهد لك باخراجك من السجن الان ، الان فورا .

غدهش شفيق ٠٠ أيكون المدير صادقا في ما يقول ٢٠٠٠ هل يقدم هذا الرجل على مساعدته ٢٠٠٠ هل يسعى لاخراجه من هذا السجن البارد المظلم الكئيب ؟ • • ام تراه بريد استدارجه للاعتراف بجرائمه ؟ • •

وصمت شفيق ، وانصرف الى التفكير العميق ! وعاد المدير الى الكلام ليقول : أتريد ان تعود عن الطريق المظلم الرهيب الذي سرت وما زلت تسير فيه يا شفيق ؟

ودون تردد اجابه شفیق: کما ترید یا سیدی المدیر و لقد وجد شفیق نفسه صغیرا امام ذلك العملاق ،كان المدیر عملاقا فی نبله و کرمه وشهامته ۰۰ و کان شفیق قزما فی مراوغته ، و خساسته ، و ضعة نفسه ، و مکره و خبشه و خداعه ۰۰ و شعر شفیق بضعفه و بتفاهته و بحقارته حیال المدیر النبیل ، و رأی نفسه مرغما علی اجابة المدیر السی طلبه فهمس:

كما تريد يا سعادة المذير .

وتمتم المدير: شروطي تنحصر في اعادة الثلاثين الف ليرة التي اخذتها من سلمى ، وفي ارتداعك عن المسير في هذا الطريق المظلم الذي تسير فيه ، وفي زواجك من سلمى، والعيش معها عيش صدق وامانة واخلاص ، هل تسوافق على هذه الشروط ؟

واستغرق شفيق في الصمت الطويل. وبدا التأثر الشديد على محياه • • وطال صمته وطال تفكيره ، كان شفيسة يفكر بما يقول المدير ٥٠ بماذا عليه ان يجيب ؟ ٥٠ هــن يوافق على شروطه ؟ هل يعترف ؟ ٥٠ هل يسلــم زمامه الى هذا الرجل الشهم النبيل ؟ ٥

ولم يستطع شفيق ان يصل الى حل للمعضلة ، لم يستطع ان يحدد موققه ، لم يستطع ان يجيب بكلمة ، ولا ان يفوه بحسرف وعاد المدير الى الكلام ليقول متسائلا : ماذا تقول يا شفيق ؟ هل توافق على شروطي وتخرج الان من السجسن ؟ ٠٠

يخرج من السجن ؟! أيكون المدير جادا في ما يقول ؟ هل يستطيع ان يخرج به من السجن ؟ • • ان شفيقا ليجيب المدير الى جميع مطاليبه وينزل عند كل شروطه ، شرط أن يخرج من هذا الظلام الدامس الذي يحيط به •

والتفت شفيق الى المدير ليقول بعد صمت قصير : إنا على استعداد لأجأبة جميع مطاليبك يا سيدي المدير ، انت في مقام والدي ، ولك ان تقودني الى حيث تريد :وأن تفعل بى ما تريد . • •

قال المدیر ، وهو یکاد لا یصدق ما یسمع : اذن انت توافق علی تنفیذ شروطی ۴ ۰

قال: اوافق يا سعادة المدير، ولكن هل تستطيع يا سيدي ان تخرجني من السجن ؟ • قال المدير: اجل، استطيع، عليك ان تنفذ كل مـــا ارسم لك، واترك الباقي علي •

قال شفیق: واذا لم تستطع ذلك ؟ ٥٠ اذا ثبتت علي العجريمة بعد ان اعترف بسلب سلمی المال! ماذا سيكون موقفي ؟ وماذا سيحل بي ؟

فأدرك المديسر أن شفيقاً يخشى أن يغدر به، وأن يستدرجه الى الاعتراف بالجريمة ، وأن يستعيد منه المال ثم يتخلى عنه ، فاقترب منه ليمسك بيده ويقول: شفيق ، ثق انني صادق في وعدي ، انني اقسم لك بحياة اولادي ، أنا لن انخلى عنك ، ولكن بشرط أن ترتدع عن ارتكاب المعاصي والشرور ، وأن تبتعد عن الرذيلة والفسق والفجود وأن تنقطع عن تبذير المال على الموائد الخضراء ،

وايقن شفيق ان المدير صادق في كلامه ، فعزم على الاعتراف له بكل شيء ، املا في الخروج من السجن ، كان شفيق يريد ان يخرج من السجن ، بأي ثمن ، مهما غلا ذلك الثمن وارتفع . وشفيق لا يهمه الان ، الا الخروج من السجن ، وبعد ان يخرج من السجن ، يبقى لكل حادث حديث ، واستأنف المدير الكلام ليقول: عليك الأن ، وقبل كل شيء ان تعيد المبلغ الذي اخذته من سلمى ، عليك ان تعيد لنا الثلاثين الف ليرة يا ابني ، هذا هو الشرط الاول ، تعيد لنا الثلاثين الف ليرة يا ابني ، هذا هو الشرط الاول ،

وعندما يتم تنفيذ الشرط الاولى ، نبدأ بتنفيك الشرط الثاني .

قال شفيق بعد صمت قصير: الثلاثون الفا اصبحن خمسة وعشرين الفا يا سيدي ، لقد انفقت منها خمســـة آلاف ليــرة لبنانية ٠٠

تعدهش المحامي وهو يسمع كلام شفيق ، لقد اعترف شفيق صراحة بالاختلاس ، المدير استطاع ان يقنعه بالاعتراف ، بمقدرة المدير وبمكره وخبثه ودهائه . ولقد اصبح يبده دليل ساطع لمقاضاة شفيق واثبات الجريمة عليه المسبح يبده دليل ساطع لمقاضاة شفيق واثبات الجريمة عليه المسبح

وتمتم المدير: هل انفقت خمسة آلاف ليرة بمسدة لا تزيد على شهر ؟

قال: اجل يا سيدي ٠٠

قال المدير: يا لك من شاب مبذر مسرف ، لا بأس ، ايب مو المبلغ الان ؟ ••

قال: انه في غرفتي ، لقد خبأته في مكان امين في غرفتي الخاصة ، اذا خرجت من السجن استطعت ان اشخص معكم يا سيدي الى غرفتي واسلمكم المال .

وكاد المدير يوافق على اخراج شفيق من السجن قبل استلام المبلغ الا ان المحامي بادر شفيقا بقوله: لا يا شفيق نحن لن نستطيع اخراجك من السجن قبل استلام المبلغ .

قال شفيق: ولكن كيف تريدون ان اسلمكم المبلغ ، والمبلغ ، وانا سجين هنا ؟ .

قال المحامي: الامر سهل بسيط • • تسلمنا مفتاح الغرفة ، وترشدنا الى مكان وجود المال ، ونحن نأخذه من مخباه •

مادا تأمر يا سيدي المدير ليقول: بماذا تأمر يا سيدي المدير ؟

قال المدير: ارى ان الاستاذ فؤاد على حق، ارشدنا الى غرفتك، والى المكان الذي خبأت فيه المال، ونحسن نكفل لك الخروج من السجن.

قال وكأنه يضع مصيره ، كل مصيره بين يدي المدير : انا اوافق على كل رأي يبديه سيدي المدير .

قال المحامي: حسنا ، قل لنا الان اين تقع غرفتك ؟ قال : غرفتي في شارع كليمنصو ، بناية عساف ، الطابق السابع على السطح ، وهذا هو مفتاح الغرفة ، تفتحون الباب وتدخلون ، هناك سرير وخزانة ومقعد وطاولة ٠٠ ترفعون الخزانة ، فتجدون وراءها في الحائط كرة صغيرة سدت بقطعة خشب ، المال في علبة نحاسية في الكرة ٠٠٠

وتسلم المحامي فؤاد المفتاح ، وهم بالخروج ، فما

كان من المدير الا ان استوقفه قائلا : مهلا يا استاذ فؤاد ، اريد ان اكمل حديثي مع شفيق ٠٠

قال المدير هذا وعاد الى الكلام مع شفيق ليقول: اسمع يا شفيق ٠٠ انا سأتوجه الان مع الاستاذ الى غرفتك ونأخذ المال! ثم نتقدم من النيابة العامة بطلب اسقاط دعوى سلمى عنك ٠٠ ونطلب اخلاء سبيلك ، والنيابة العامسة ستوافق على ذلك. ثمَّ تتزوج من سلمى.

قال شفيق بدون تردد: اوافق يا سعادة المدير .

قال المدير: وبعدئذ تعدني بأن تسلك معها سبيل الامانة والوفاء والاخلاص، وبأن تنقطع عن المقامرة وعن الجسري وراء النساء، وبأن تنصرف الى العمل بكل جد ونشاط وضمير حى شريف •

قال شفيق : ولكنني كما تعلم يا سيدي ، لا اعمل عملا الان ••• انني عاطل عن العمل •

قال: اطمئن ، بعد ان تتزوج من سلمى ، سأتدبر امرك واجد لك عملا شريفا يؤمن لك ولزوجتك مدورد العيش الشريف ٠٠ « وحسب نواياكم ترزقون » يا ابني ، فلتكن نوايانا حسنة ، والرزق على الله ٠٠

 وخرج المدير والمحامي من قاعة الاستقبال في السجن ليستقلا سيارة المدير الانيقة الفخمة ٥٠ وطارت السيارة بهما الى شارع كليمنصو ٥٠ وفيما السيارة تجتاز الطريق التفت المحامي الى المدير ليقول: الان اصبح باستطاعتنا ان ندين شفيقا وان نثبت التهمة عليه ، وان نقاضيمه وان نلقى به في أعهاق السجون.

نابتسم المدير وهمس: لا يا استاذ فؤاد ٠٠ لقدوعدته بالعفو ، وانا سأعفو عنه ٠

نوجم المحامي وتمتم: اتكون جادا في ما تقول يا انيس بك ؟

قال المدير: أيخيل اليك انني اردت التغرير بشفيق لحمله على الاعتراف ؟ لا يا استاذ فؤاد ، لا و و انا عندما وعدت شفيقا باسقاط الدعوى عنه وبمساعدته ، كنست صادقا في وعدي ، ان المحسن في الحياة ، ليس ذاك الذي يضع في يد البائس المعوز قطعة نقدية فحسب ، بل هسو ايضا ذلك الذي ينقذ نفسا بشرية من مهاوي الغلام و و و الغلام و النفا الذي ينقذ نفسا بشرية من مهاوي الغلام و و النفالام و النفالاء و النف

قال المحامي: ولكن شفيقا مجرم، ويجب ان ينلل عقبايه:

قال المدير: ليس بالعقاب وحده تكافح الجرائسم يا استاذ فؤاد، ان العفو عند المقدرة كان ولا يزال مسن شيمة العرب، والارشاد ينجح احيانا في تقويم النفسوس الجانحة ، وفي اعادة ابناء الظلام الى رحاب النور • قله استطيع ان اعود بشفيق الى جادة الخير اذا سلكت معله مسلك الرفق والعطف والمحبة والحنان • • ثم لا تنس يا استاذ فؤاد ، ان في ارتداد شفيق الى الخير مصلحة لتلك الفتاة البائسة اليتيمة التي جرفها تيار الاقدار في مهاوي البيئوس والذل والشقاء •

قال المحامي: والخمسة آلاف ليرة لبنانية التي اتفقها شفيق من اصل الثلاثين الف ليرة على ملذاته وشهواته وسروره ؟؟ • من الذي سيتكبدها يا انيس بك ؟

نفث المدير دخال اللفافة الفاخرة في الفضاء وتمتم الخمسة آلاف ليرة ستسجل في دفاتر الشركة على انها دفعت تعويضا للانسة سلمى عن عملها في شركتنا خلال السنيس الطوال السلمى مبلغ يوازي خمسة الاف ليرة بذمسة الشركة، وعلينا أن نبرىء ذمة الشركة وننقد سلمى مالها. هذا المبلغ أنفقه عشيقها شفيق، وسلمى هي التي خسرت المبلغ. وأنفقته ثمن تهورها وبدل مسيرها في طريق الدموع.

وصمت المحامي • • ليس له ان يعترض على رأي المدير • • • وهناك السيارة بهما في شارع كليمنصو • • • وهناك في اول الشارع اوقف السائق السيارة نزولا عند طلب المدير وترجل منها ليسأل اصحاب الحوانيت عن بناية عساف ؟ من يعرفها ؟ • من يدلنا عليها ؟ • •

وارشدوه الى تلك البناية ، انها هناك .. هناك الى اليمين. هذه البناية الشاهقة الصفراء ..

وعاد الى السيارة يجلس الى مقودها ويسير بها الى المام تلك البناية و وامام بناية عساف اوقف السائسة السيارة و وترجل المدير وترجل المحامي منها و والتفت المدير الى سائق سيارته ليقول: تعال معنا و

وسار الثلاثة ، ودخلوا الى البناية ، واستقلوا المصعد الى الطابق السابع • وهناك على سطح البناية شاهدوا غرفة متواضعة صغيرة ٠٠ وتقدم المحامي من باب الغرفة يفتحه • • ودخلوا • • • واذا بهم في غرفة ضيقة ، فيهـا سرير ومقعد وطاولة وخزانة ٠٠٠ تماما كما قال شفيق ٠٠٠ واشار المدير للسائق بازاحة الخزانة •• وازاحهـــا •• واهتدوا الى الكوة الصغيرة في الحائط • • ونفدم المحامي من الكوة ورفع عنها انقطعة الخشبية • • واهتدى الـــــى العلبة النحاسية • • وتناول المحامي العلبة وفتحها علمسى مرأى من المدير ، فاذا بالاوراق النقدية مكدسة في تلك العلبة ••• وجلس المحامي على المقعد اليتيم في العرفة وراح يحصى ويعد تلك الاوراق ، وبلغث قيمتها خمسة وعشرين الف ليرة • • تماما كما قال شفيق • • ودفع المحامي بالمبلغ الى المدير قائلا: تفضل هذا هو المبلغ يا انيس بك . وتناول المدير المبلغ ليقول: ارجوك يا استاذ انيس ان

تتقدم بطلب اسقاط الدعوى عن شفيق باسم موكلتك سلمى ٥٠ اريد ان يخرج شفيق من السجن ، وانسي آمل ان يصلح العفو هذا الشاب ، وان يعيده الى الطريسة المستقيم ٠

وسار المحامي وراء المدير ليقول: ان هذا النوع من البشر لا يرجى اصلاحه يا سيدي ، فالجريمة متمكنة في نفس شفيق ، هو لن يرتدع عن ارتكاب الجرائم ، الا الغاعوقب وكان العقاب شديدا ، ما كل نفس تتأثر بالعاطفة يا سيدي ، هناك نفوس لا ينجح فيها الا العقاب الصارم الشديد . . .

قال المدير: لقد قيل: « افعل الحسنة والق بها في البحر » • • لن يضيع عمل الخير عند الله وان ضاع عند الناس • •

وداغوا الى السيارة • • وطار السائق بالسيارة الى مكتب المحامي • • وهناك ترجل المحامي • • وتابعت السيارة سيرها الى دار المدير...

وهناك في الدار جلس المدير قرب سلمى والابتسامة تشع على شفتيه • • وهمس: سلمى ! • • لقد استعدنا خمسة وعشرين الف ليرة من شفيق ، وقد اظهر شفيسق استعداده للتكفير عن هفوته بالزواج منك • • ما هو رأيك

يــا ابنتي ؟ • • أتوافقين على الزواج من شفيق ؟

وصمتت سلمي واستغرقت في التفكير والشهوق يعصف بها ، والحنيين يغمر حنايا قلبها وروحها ، فهسي لا تزال تحب شفيقا بالرغم مما انزل بها شفيق من مصائب وكوارث وويلات ، بالرغم من محاولته الفتك بها ، وبالرغم من تلسك الاخبار التي وصلت اليها عن مآثره في العسدو وراء النساء ، وفي التغرير بالفتيات ٠٠ شفيـــق ما زال الحبيب الفضل لديها ، ولكن ، ولكن هل توافق علمى الزواج منه ؟ • • • منذ مدة قريبة كانت تعدو وراءهوترجوه ان يسرع بالزواج منها ، وكان المدير يحذرها منه ومن الاتصال به • • اما الان فهي تتردد في الموافقة على الزواج منه ، في حين يطلب اليها المدير نفسه ان توافق على الزواج من شفيق ٥٠٠ يا لاحكام الاقدار الغريبة العجيبة التي لا تعترف بمنطق ، ولا تثبت على حال ، فأحكام الاقدار تنقض نفسها ، اقدار تحكم اليوم بما نقضت امس، وتنقض اليوم ما حكمت به بالامس ٠٠

واستأنف المدير الكلام بعد صمت قصير ليفول: ماذا تقولين يا سلمي ؟ هل توافقين على الزواج من شفيق ؟

وهمست سلمى بعد صمت قصير : ليس لي ان أوافق ولا ان ارفض يا سيدي ، وانت هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة في تقرير مصيري ، لك ان تعلن رأيك يا سيدي ، وعلي ان اوافق على هذا الرأي دون اي اعتراض ••

واشعل المدير لفافة راح بنفث دخانها في الفضاء على مهل ، ثم التفت الى سلمى ليقول: اسمعي يا سلمى ، انا بمثابة والدك يا ابنتي ، وما يهم الوالد هــو سعادة ابنته ، كل ما يهمني الان هو سعادتك •• سأوضح لك كل ما دار بيني وبين شفيق من حديث ولك وحدك ان تقرري مصيرك، انا لن ارغمك على الزواج من شفيق ، وليس للوالد اذيرغم ويكـره ابنته على الزواج من شاب معين ٥٠ لقد عرضت على شفيق عروضا وافق عليها ، هذه العروض تنحصر في ان يعيد شفيق ما بقى معه من المال لقاء تنازلنا عن حقنا في الدعوى المقامة عليه •• وقد اعاد شفيق مبلغ خمســـة وعشرين الف ليرة فبات من حقه ان يطالبنا بتنفيذ وعدنـــا ٠٠ وقد نفذت وعدى له فأشرت الى الاستاذ فؤاد بأن يسقط الدعوى باسمك عن شفيق ٠٠ وطلبت اليي شفيق ان يعود عن السير في طريق الشرور والمعاصى والفسسق والفجور ، وان يتزوج منك ويعيش معك عيش محبة وسلام واخلاص ووفاء ، فوعد بالنزول عند طلبي ، وهو كما لاح لى منه عازم على تنفيذ هذا الطلب ٠٠ ان شفيقا اعتدى علیك یا سلمی ، وانت لن تجدي شابا یتزوج منك بعد ان حصل ما حصل ، ليس هناك شاب في العالم يرضى بالزواج من فتاة اعتدي عليها وسلمت نفسها لشاب غيره ١٠٠ انسا افضل زواجك من شفيق لاسباب عديدة اولها ضمسان مستقبلك ، وآخرها دفع الفضيحة والعار عنك ١٠٠ ولكن هل يستطيع شفيق ان يسلك معك سبيل الاخلاص والوفاء يسا سلمي ؟ ١٠٠ هل يسعدك شفيق ؟ بل يعود عن طريق الظلام ليسير في طريق النور ؟ همل يقلم عن شرورء وآثامه وهفواته وهوسه ومجونه ؟ ١٠٠ لسبت ادري ١٠٠ لسبت ادرى ٠٠٠

قالت سلسى: انا لن ابدي رأبا يا سيدي ، لك وحدك ان تأمر ، وعلي ان اطبع .

قال المدير: فلنتكل على الله ولنكمل تنفيذ الخطسة المرسومة • • تزوجي من شفيق وحاولي ان تماعديه يا ابنتي علم التخلص من الظلام الذي يعيش فيه •

قالت سلمى: ليكن ما تريد يا سيدي المديسر ٠٠٠ ليكن مسا تريسد ٠



## نكبة صارعة

تزوجت سلمى من شفيق ٥٠ فقد تقد مدير شسركة الاستيراد والتصدير اللبنانية الخطة المرسومة بكل دق وحزم واهتمام ٥٠ فأسقط المحامي الدعوى عن شفيق ٥٠ وخرج المتهم من السجن ليجد المديسر وسلمى بانتظاره ٥٠ وامسك المدير ييده واصعده الى سيارته الخاصة ، واصطحبهما الى داره ٥٠

وهناك في الدار عقد اجتماع حضره المدير ، وسلمى وشفيق ، ونجلاء والمحامي فؤاد • • ووقف المدبر يقول . اسمع يا شفيق • • الاتفاق المعقود بيننا ينص على ان تتزوج من سلمى ، وعلى ان تعيش معها عيش الازواج الاوفياء المخلصين ، هل انت على استعداد لان تنفذ الاتفاق ؟

تهاحنی شفیق رأسه بکل ذل وانکسار وتمتم: اجــل یــا سعــادة المدیــر •

قال المدير: انت الان لا تملك ليرة واحدة • • قصة الشركة التي تريد انشاءها • • وقصص الشعوذة والتدجيل

**(۲۲)** 

انجلت واضحة لسلمي ، لن تستطيع بعد اليوم ان تخدع سلمي بعد ان تفتحت عيناها على النور • اريدك يا ابني ان تسلك معها سبيل الصدق والامانة والصراحة والاخلاص : وانا لن اتخلى عنك ما دمت تحسن معاملة سلمي وتخلص لها ، از سلمي عندي في مقام ابنتي ، وانت ستكون فـــي مقام ابنى اذا سلكت معها سبيل العطف والحب والحنان . انا سأتدبر امرك ، سأجد لك وظيفة تؤمن من وراءهـ، العيش الشريف السعيد • كان بودى ان اعيدك السسى وظيفتك في شركتنا الا ان سجلك في شركـــة الاستيراد والتصدير لا يشجعني على اقتراح اعادتك السي العمل على مجلس الادارة ، لذلك فأنا سأتوسط لك عند احد اصدقائي مدراء الشركات وسأجد لك العمل • انت ستتزوج الان من سلمى ، وستذهب واياها لقضاء اسبوع في فنادق لبنان . ثم تعودان بعد اسبوع اليءً ، واكون قد تدبرت امرك .

ستقيم مع سلمى ومع شقيقتها نجلاء في دارهمـــا وتكون نعم الزوج لسلمى ونعم الآخ لنجلاء • • هل توافق يأشفيق على اقتراحي ؟ •

وتمتم شفيق: كما تريد يا سيدي المدير، كما تريد و وتناول مدير الشركة عشر ورقات نقدية، كل ورقة من فئة مئة ليرة دفع بها الى شفيق ليقول: خد يا ابني، هذه الف ليرة، انها هدية مني لك ولعروسك .. تأدمعت عينا سلمى وهي تلمس في المدير ذلك النبل ، وتلك الشهامة ، وذلك العطف والحنان والحنين •

وتناول شفيق الورقات العشر من يد المدير النبيل وهمس: شكرا لك يا انيس بك، شكرا لك يا سيدي على ما غمرتني به من كرم ونبل وعاطفة ومحبة وحنان •

وتكلم المحامى الاستاذ فؤاد ليقول: لقد بذل انيس بك من اجلك يا شفيق ، ما لا يستطيع والد ان يبذله من اجل ابنه ، لقد بادلك الاساءة بالغفران ، والشر بالخير ، والمككر والخبث بالمحبة والعطف والحنان ،لوكــان والـــدك على قيد الحياة لما عاملك بما يعاملك هذا الرجل النبيل ، عليك الان ان تستفيق من الكابوس الذي يسيطر عليك ، ان الله تعالى يمنح المخطىء الشرير فرصة التوبة ، ويمهد امامه سبيل الخير ليسير فيه ، فاذا ما ضيّع الشرير هـذه الفرصة هلك الى الابد • • هذه الفرصة سانحة لك الان • علیك ان تغتنمها یا شفیق ٥٠ ما مضى قد مضى ، وعلیك الان ان تخرج من الماضي القاتم السواد بالعبرة والعظة ، لتسير مجدداً في طهريس الهروالخبير والمصلاح . . . وإذا ضيعت هذه الفرصة ، فأنت لن تجد فرصة اخرى تتيح لك التخلص من ماضيك القذر الموبوء ، اسمع منى يا شفيت مهده امامك سعادة المدر •

نتمتم شفيق: لن اعود الى الماضي ايها الاستاذ وقد ذقت مرارته واكتويت بناره، الطريق الذي رسمه لي سدي المدير هو طريقي اليوم وغدا وبعد غد ٠٠

وامسك المدير بيد سلمى وبيد شفيق ، وسار بهما الى حيث عقد زفافهما ٥٠ وقبلهما قبلات والدية وتمنى لهما السعادة والطمأنينة والسلام ٥٠ وانتقل العروسان السعيدان الى فنادق لبنان ، يقضيان في كل فندق منها ليلة هانشة باسمة سعيدة ٥٠ وانقضى الاسبوع على سرعة وعجلة واندفاع ، والعروسان غارقان في هنائهما وسعادتهما ونشوتهما ٥٠

وعادا بعد انقضاء الاسبوع الى المدير ٥٠ واستقبلهما المدير بالترحيب والعناق ، والتفت الى شفيق ليقول: لقد وفقت الى ايجاد وظيفة لك في شركة الاعمال المصرفية يا ابني ، ستكون موظفا في هذه الشركة بمرتب اربعمئة ليرة لبنانية ، انا تعهدت لزميلي مدير الشركة بأنك ستكون نعم الموظف المخلص لعمله ، الامين لرسالته ، واريدك ان تثبت له صحة تعهدي ، خذ يا شفيق هذه بطاقة باسمي ، احملها الى مدير شركة الاعمال المصرفية السيد نعيسم عساف ، ستتسلم العمل فورا ٠٠

وحمل شفيق بطاقة انيس بك الى مدير شركة الاعمال

المصرفية ، ورحب مدير الشركة به وقال له : ان انيس بك صديقي المخلص الوفي ، وانا لا استطيع ان ارد له طلبا ، هو يريدك موظفا في شركتنا وستكون كما يريد • ستتسلم دائرة الديون العقارية في الشركة ، عليك ان تتسلم الاموال المستحقة من المدينين يا ابني ، وان تدقق في السندات وفي الحسابات وان تحصي الاموال وتسلمها لامين الصندوق انه عمل شاق يحتاج الى امانة وصدق واخلاص ، وزميلي انيس بك اشاد بأمانتك وباخلاصك وبصدقك •

قال شفيق وهو ذاك المتحدث اللبق الطلق اللسان: سأثبت لكم يا سيدي صحة كلام انيس بك ، وسأبرهس لسعادتكم عن مقدرتي في تحمل المسؤولية الكبرى التي تفضلتم وشرفتموني بتحملها ، ارجو ان انال رضاكسم يا سعادة المديسر .

قال المدير: ان شاء الله ٠٠

وتسلم شفيق العمل في شركة الاعمال المصرفية ٠٠ ولاح منه انه ذلك الموظف المخلص الوفي الامين ، لاح منه انه تخلص من الماضي الموبوء الذي عاشه طيلة سنيحياته ، وسار في الطريق القويم ، طريق البر والخير والصلاح ٠٠ فكان يشخص في ساعة مبكرة إلى عمله ليقوم بذلك العمل بكل امانة واهتمام ، ونعمت زوجته سلمى بعطف وبحنانه وبحبه ، وخيس اليها انها ضمنت السعادة ، وان

الأيام بدأت تبتسم لها بعد ذلك التجهم الطويسل. وعاشت سلمى قرب زوجها وشقيقتها نجلاء عيشا هنيئا مطمئنا سعيدا .

وكان مدير شركة الاستيراد والتصدير يغمر تلبك الاسرة الهائة المطمئنة بعطفه وبحنانه ، فهو لم يتخل عن سلمى ، ولا هو اغفل امر شفيق ، فقد اخذ انيس بك يسعى لترقية شفيق لدى زميله مدير شركة الاعمال المصرفية ، ووفق في مسعاه ، فرقي وزيد مرتبه ونعم بالراحة والطمأنينة والسلام ...

وكان شفيق مخلصا في عمله لسببين ، الاول: رغبته في دوام تلك النعمة التي هبطت عليه من السماء ، فهو لم يكن يحلم يوما بالوصول الى وظيفة تؤمن له العيش الرغيد بعد ان ساءت سمعته ، وبعد ان تسرغ في اوحال الشرور واثاني : خوفه من انيس بك ، ومن العودة السبي السجن الذي خرج منه باعجوبة من اعاجيب السماء ٠٠٠ وسلمى اطمأنت الى مستقبلها والى سعادتها ، لاسيما وهناك ذلك الرجل النبيل ، انيس بك يحافظ على سعادتها مناك ، فلا محافظته على سعادة ابنته ٠٠ ما دام انيس بك هناك ، فلا خوف على تلك السعادة من الدبول ٠٠

ومضت الايام وسلمى وشقيقتها نجلاء تنعمـــان بالسكينة والسعادة والهدوء ، وخيل لسلمى ان الايــام

صفت لها ، والايام لم تكن يوما لتصفو لانسان ٠٠٠ فقد استفاقت سلسى بعد سنة واحدة من زواجها على كارثة رهيبة ، كارثة مروعة تشكل خطرا على سعادتها الباسمة الخضراء ٠٠ فقد وقع انيس بك ، مدير شركة الاستيراد والتصدير فريسة داء وبيل ، اصيب بنوبة قلبية شديدة ، وقال الى المستشفى ليعالج معالجة سريعة شاقة ٠٠ وقال الاطباء : انيس بك مصاب « بالذبحة القلبية » وحيات فسي خطسر ٠٠

وذعرت سلمى.. وهرولت مع شقيقتها إلى المستشفى لتجد هناك زوجة المدير وأولاده يبكون والقلق يطل من عيونهم.. وشاركتهم البكاء بدموع صادقة حرى.. إلا أن البكاء لم يكن يوماً ليدفع الخطر عن البشر، ولا ليرد العافية للمريض، ولا الحياة للميت.. ولم تنجع عقاقير الأطباء في معالجة المدير النبيل، ولا أفادته دموع الأقارب والأهل والأصدقاء، فقضى نحبه مأسوفاً على خصاله الحميدة، وعلى أخلاقه الكريمة، وعلى نبله وشهامته وعزة نفسه، وشيع جثمان المدير النبيل في مأتم حافل سار فيه الوزراء والنواب ورجال العلم والأدب والصحافة والاقتصاد والمال..

وسار موكب الجنازة في الطريق الى المقبرة • • وسارت

سلمى بين المشيعين وهي تبكي بكاء مرا ، وتذرف الدموع الغزيرة القانية الاحمرار ٥٠ وعندما عاد المشيعون ، وعاد الاهل والاقارب والاصدقاء من المقبرة ٥٠ جثت سلمىفوق الضريح الذي ضم جثة ذلك الرجل الكريم ، الذي كان لها ابا محبا حنونا ، واجهشت بالبكاء ٥٠ ولم تعد الى دارها الا والشمس قد قاربت المغيب ٥٠ عادت لتجلس وحدها في غرفتها على حزن واسى ودموع ٥٠ لقد خسرت بموت المدير أبا وصديقا ومساعدا ٥٠ كانت سلمى تبكي المدير ، وكأنها تعلم ان خسارتها بفقد ذلك الاب الحنون ، هي خسارتها بسعادتها الباسمة الهائة الوارفة الظلال ٥٠

## التوبة الكاذبة

12

الامراض الاجتماعية والاوبئة النفسية هي كالامراض الجسدية ، منها ما هو قابل للشفاء ، ومنها ما عز ويعز على الطب معالجته وشفاؤه ٠٠ والمقامسرة كالسرطان ، تفتك بالنفس ، كما يفتك ذلك الداء الوبيل بالجسد .

ويقف الطب حائرا عن كبح جماحه وعن قهره ، وعن القاذ البشرية المعذبة من براثنه الناتئة المخضبة بالدم .

وشفيق، وهو المصاب بهذا الداء الفاتك الوييل، انغمس في دائه يأبى الابتعاد عنه، واستشرى السداء في نفسه ...

وعاد شفيق الى سيرته السابقة ، الى المقام ه ، والسى السهر ، والى السكر ، والى العدو وراء الجميلات مسن النساء • • كل ذلك وزوجته البائسة غافلة عنه ، لا تعلم بأمر النكسة التي أصيب بها زوجها • • وشفيق ـ حرسه الله ـ

لم يعد ليأبه لزوجته ، ولا ليخاف أحدا في هـذه الحياة ، الذي كان يحمي سلمى ، والذي كان يخاف شفيق ، كان انيس بك ، مدير شركة الاستيراد والتصديسر اللبنانية ، والمدير رحل عن هذه الفانية ، ولم يعـد لشفيق ان يخشى غضبه ، ولا ثورته ، ولا انتقامه ، والاموات لا يغضبون ، ولا يثورون ، ولا ينتقمون ...

وقد نسي شفيق أن الارواح الصالحة تشعر وتحس وتتألم وتفرح ، وأنها دائما تناصر الضعيف المظلوم ، على الظالم القوي ٠٠ نسي شفيق از هناك تلك القوة الهائلة الغامرة الكون من أقصاه الى أقصاه ، الساهرة أبدا على أبناء البشر ، الناظرة الى الصالح بعين المحبة والعطف والحنان ، والى المجرم الشرير بعين العدالة الرهيبة .

وعاد شفيق الى طريق الظلام ينغمس فيه وهو لا يلوي على شيء ٥٠ وكان يقضي نهاره في العمل في شركة الاعمال المصرفية ٥٠ في العمل ٢٠٠ فهو يقضي ذلك النهار بتدبير المؤامرات ، وتصميم الخطط التي تصل به الى المال ٥٠ المال ، المال فهو بحاجة أبدا الى المال ، لتبذيره على موائد القمار ، والمال للانفاق على عشيقاته الكثيرات ، والمال لشراء الخمر والمخدرات ، والمال لبذله في سبيل التهتك والفسق والفجور ٠٠

على شفيق ان يصل الى المال ، لا فرق لديه في طريق

الخير يسلكه أو في طريق الشر ، الطريق لا يهم ، المهم هو الوصول ٥٠ يجب ان يصل الى المال بآي وسيلة كانت ٥٠ والوسائل كثيرة لدى شفيق ، ان الوصول الى المال سهل ميسور أمام المجرم الشرير ، أما الصالح البار ، الذي يسلك طريق الخير والبر والصلاح ، فالوصول الى المال أمامه شاق ومرهق ، طويل وبعيد ٠٠

ما أصعب الوصول الى المال عن طريق الخير ، ومــا أيسر الوصول اليه عن طريق الشر والاجرام ••

ويقضي شفيق ليله في أندية القمار ، وفي دور بنات الهوى ، وفي الملاهمي والمراقص والمحاشش والمواخير . فالمال موفور لديه ، وعليه أن ينعم بملذات هذه الحياة وبأفراحها وبهنائها وبسعادتها .

وفيما كان شفيق يبذر المال على ملذاته وشهواته ، كان يحبس يده عن زوجته • • وعرفت سلمى مر البؤس والفاقة والشقاء ، فالفاقة عادت اليها بالسلامة • • ما كادت تنأى وتبعد عنها، حتى اطلت عليها مجدداً بوجهها الأسود الكالح العبوس.

ووثبت سلمى الى زوجها شفيق تطلب اليه القيام باعالتها ، فزأر شفيق وتمتم : لقد سئمت العيش معك ومع شقيقتك ، أنا لست مجبرا على اعالتكما ، فأنتما والحمد



لله ، بألف صحة وعافية ، تستطيعان ان تعملا وأن تحصلا على لقمة الخبز بعرق الجبين ٠٠

ووجمت سلمى • • ماذا يقول شفيق ؟ • • أيتنكر لها الآن ، وهو الذي كان يعدو وراءها لسنين قريبة خلت ؟ • • وتقدمت منه هامسة : أتهون لديك زوجتك يا شفيق ؟ • • ألست في نظرك سلمى الحبيبة التي كنت تفرش طريقها بالورود والزهور والرياحين؟ .

متأفف شفيق وتبرم وهمس: أنها لست قادرا علمى اعالتك ، ولا على اعالة أختك • • مها أتقاضاه مرتبا مهن عملي ، لا يكاد يكفي ثمنا لثيابي ولتبغي ولزيوت سيارتي •

فبكت سلمى وتستمت: أتكون ثيابك وتبغك وزيوت سيارتك أفضل من سلمى ؟ • • لا بأس • • أنا سأعمل • • سيارتك أفضل من سلمى أن سلمى تستطيع أن تحصل على سأعود الى العمل وسترى أن سلمى تستطيع أن تحصل على لقمة الخبز • • سأعول نفسي وأعول أختب وأعولك أنت أيضا •

فلمعت الابتسامة على شفتيه ، واقترب منها هامسا : هكذا تتكلم النساء النابهات ، العصر اليوم هو عصر المرأة، والعهد عهدها ، لقد باتت المرأة في عهدنا هذا تجاري الرجل في كل اعماله ، قولي يا سلمى ، ماذا ستعملين ؟٠٠

ومسحت سلمي دموعها وتمتمت : سأعود الى العمل في

شركة الاستيراد والتصدير اللبنانية •

نغث شفيق دخان لفافته الفاخسرة في الفضاء وتمتم تأنت لن تستطيعي أن تحققي هذه الرغبة يا عزيزتي • الذي كان يعطف عليك في تلك الشركة رحل عن هذا العالم • أنيس بك مات ، والمدير الجديد لا تعرفينه فكيف ستعودين اذن الى العمل في شركة الاستيراد والتصدير ؟••

قالت: سأبحث عن عمل في أي شركة ، في أي محل ، في أي مؤسسة ، لن أعجز عن ايجاد العمل •

وعاد الى الاقتراب منها ليقول: اسمعي يا سلمى، اللواتي يبحثن عن الاعمال كثيرات، وكلهن من المثقفات حاملات الشهادات العالية، لن تستطيعي مجاراتهن في البحث ولا في الجد، ولا في التوفيق.

قالت: سأظل أبحث عن العمل حتى أجده •

'قال: أنت لن تستطيعي العثور على عمل الا أذا ساعدك زوجك الحبيب ، أنا سأبحث لك عن عمل ، وسأجد هذا العمل ، اطمئني يا حبيبتي ، اطمئني يا سلمى • زوجك مجبر على الاهتمام بك • هو سيجد لك العمل المريح ، لن يدعك تتعبين نفسك و تجهدينها في البحث عن العمل •

وصمتت سلمى ، وانصرفت السى التفكير العميت تنغمس فيه ٥٠ ما هو هذا العمل الذي يريد شفيق البحث عنه ؟ • • وهل تستطيع أن تقوم بذلك العمل ؟ • • ليست تدري ، فهي مع شفيق تسير أبدا في ظلام • لا تعرف الى أين تسير ، ولا الى أين سينتهي بها المسير •

وانصرف شفيق وقد غمر الارتياح قلبه ، الحمد لله فهو قد وقع على امرأة تساعد عصابته في تهريب المخدرات. منذ أمد وهو يبحث عن امرأة جميلسة تستطيع ان تمسد للعصابة الكريمة يد المساعدة ، فالعصابة بدون امرأة كالتربة القاحلة ، لا تعطى ولا تنتج ولا تفيد •••

وشفيق ، حرس الله حياته الغالية ، كان رئيس عصابة لتهريب المخدرات ، وكانت عصابت تسدر عليه الارباح الطائلة ، وكان باستطاعته ان يتخلى عن وظيفته المتواضعة في شركة الاعمال المصرفية ، لا سيسا ومرتب في الشركة لا يوازي النذر القليل من أرباحه في صفقسة صغيرة تقسوم بها عصابته الكريمة .

كان بوسع شفيق أن يتخلى عن وظيفته ، الا أنه رأى ان يستمر في عمله في شركة الاعمال المصرفية ، ليختبى وراء تلك الوظيفة اذا ما اكتشف أمسر العصابة يوما والاخ شفيق يحسب حساب المستقبل ، وهو يريد أن يأمن شر الايام وغدر الاقدار ، وقد بلي يوما بذلك السر وبذاك الغدر ، يوم اعتقل بتهمة سلب سلمسى ثلاثين ألف ليرة ،

يومذاك حاول دفع التهمة عنه ، الا أن المحقق جابهه بالواقع وسأله ، أنت عاطل عن العمل ٥٠ من أين تحصل على المال الوفير لانفاقه ببذخ واسراف ٥٠٠ ولم يستطع شفيت يومذاك أن يرد على السؤال ٥٠ أما الآن فاذا قدر لمله لا سمح الله ، ان يقع في يد المحقق ، واذا سأله المحقق : «من أين تحصل على المال ٥٠٠ فهو سيرد عليه فورا : أن موظف في شركة الاعمال المصرفية ، ومرتبي يزيد عن حاجتى » ٠٠٠

وضحك شفيق في سره ، وهذه الافكار تدور في رأسه . • من أين للسلطات أن تكتشف امر العصابة ، والعصابة لا تعمل الا في الظلام الدامس المدلهم ؟ • • على كل فالحذر ضروري ، والوقاية لا تضر ، وفد قيل : « درهم وقاية ، خير من قنطار علاج » • • •

واطمأن شفيق كل الاطمئنان وقد وصل بتفكيره الى هذا الحد وو وانصرف الى رسم خطة اشراك زوجته سلمى في أعمال العصابة وو على سلمى أن تعمل في العصابة وان تسهم في تهريب المخدرات دون أن تعلم أنها تعمل في عصابة ودون أن تشعر بأنها تقوم بتهريب المخدرات و ولكن كيف سيتم له ذلك ؟و

هذا ما يجب على شفيق ان يبحث عنه •• واسغرق شفيق في التفكير ، فراح يدخن ويفكــر •• وطال تفكيره وهو مقطب الحاجبين عابس الوجه ، ودخان التبغ يعقد حوله أعمدة كثيفة بيضاء ٥٠ واخسيرا انبسطت أساريس وجهه ، وارتسمت على شفتيه ابتسامة الفوز والنصر ٥٠ الحمد لله ، ثم الحمد لله ، لقد اهتدى شفيق أخيرا السي حل للمعضلة الصعبة الشاقة ٥٠ ونام شفيق على حرير واطمئنان ، فلخطة مضمونة الفوز مؤكدة النجاح ٠

وفي اليوم التالي وثب شفيق السسى زوجته سلمسى والابتسامة تشع على شفتيه • وأمسك بيدها هامسا في أذنها: سلمى ! • • اطمئني يا حبيبتي ، لقد وصلت السي ايجاد عمل لك ، عمسل مريح لا يتطلب أي جهد ولا أي تعب ولا أي عناء • • •

وهمست سلمي بعدم اكتراث: ما هو هذا العمل ؟.

فأمسك شفيق بيدها ليقول: اسمعي يا حبيبتي ، هذاك أحد عملاء الشركة التي أعمل فيها بحاجة السبى فتاة ذكية نشيطة مجتهدة تقوم بمهمة الاتصال بينه وبين عميله في تركيا ٥٠ اللواتي تقدمن لهذه الوظيفة كثيرات ، الا أنني استطعت أن أقنع هذا الصديق بسأن تكوني أنت تلك الموظفة ٥٠

تظهرت الدهشة جلية في عيني سلمى وتمتمت: لم أفهم ماذا تعني يا شفيق ؟٠ قال: أعني أنك ستكونين الصلـــة بين العميــل في بيروت ، والعميل في تركيا .

قالت: وكيف أستطيع ان اكون صلة بين لبنان وتركيا، وأنا هنا، في بيروت ؟٠

وتقدم شفيق يمسك بيدها ليقول: أنت ستسافرين مرة أو مرتين في الشهر السبى تركيا ، ستتنشقين الهواء ، وتطلعين على خفايا البلاد التركية ، وتشاهدين جمال قصورها الاثرية ، ليتني أستطيع أن أرافقك يا حبيبتي الى تلك البلاد ، أنا منذ أمد بعيد أتوق الى السفر ، الا آن الأيام لم تجد على بتحقيق هذه الامنية ، لا بأس فسعادتك هي سعادتي يا حبيبتي ، وهناؤك هو هنائي ،

وعادت سلمى الى التمتمة بدهشة ووجوم: ولكسن هل أستطيع أن أقوم بهذه المهمة الشاقة يا شفيق ؟٠٠

قال: اطمئني فالمهمة سهلة وليست شاقة كما تتوهمين، انت ستسافرين من هنا الى انقره ، وهناك تتصلين بعميل التاجر اللبناني وتسلمينه طهردا صغيرا ثم تعودين ٠٠ وتتقاضين عن كل رحلة تقومين بها خمسمائة ليرة لبنانية ، أما اذا قمت برحلتين في الشهر تقاضيت ألف ليرة لبنانية ٠ أما تفقات السفر ، فالتاجر اللبناني هو الذي سيقوم بها ٠٠ انه مرتب ضخم ، أليس كذلك يا حبيبتي ؟

قالت: أخشى أن أعجز عن القيام بهذه المهمة يا شفيق، فأنا كما تعلم لم أتعود السفر •

وعاد شفيق يمسك بيدها ليقول: جربي ٥٠ ستسافرين في مطلع الاسبوع القادم الى أنقره ، وتحملين معك طــردا صغيرا تخفينه في حقيبة ثيابك ، وعندما تصلين السي أنقره ، تشخصين توا الى فندق ازاس وتحلين فيه ٠٠ وبعد وصواك الى الفندق بساعات قليلة سيزورك رجـل متوسط العمــر ويخاطبك بالفرنسية ويقول لك : « كيف الحال في بيروت» يجب أن تحفظى هذه الكلمات القليلة جيدا « كيف الحال في بيروت » • • هذه الكلمات هي كلمات السر التي تثبت لك أن ذلك الرجل هــو عميل التاجر البيروتي ، وعندئــذ تستطيعين أن تسلميه الطرد ٠٠ ثم يعطيك رسالة ، قد يكون فيها مبلغ كبير من المال ، أو أي شيء ثمين آخر فتخفينها في حقيبة ثيابك ، وتحافظين عليها محافظة شديدة ٠٠ وتعودين الى لبنان • • ان المهمة سهلة جدا كما اتضح لك ، أليس كذلك يا حبيبتي ٢٠

ولم تجب سلمى بحرف ، بل هي انصرفت الى التفكير 
• يبدو أن هناك أسرارا وراء هذه الرحلة • • لماذا لا يطلعها 
التاجر البيروتي على اسم عميله في أتقره ؟ • • ولماذا يعتمد 
كلمات السر في هذه المهمة ؟ • • ولماذا ينقدها ذلك المرتب 
الضخم لقاء هذا العمل ؟ • • ولماذا لا يرسل الطرد بالبريد

المضمون وذلك لا يكلفه سوى نذر قليل من المال ٢٠٠٠ جميع هذه الاسئلة دارت في رأس سلمسى دون ان تستطيع ان تجيب على سؤال واحد منها ٠

وترددت سلمى في القيام بهذه المهمة الغامضة ، الا أن شفيقا راح يشجعها على قبول العرض المغري العائد علمه بالمال الوفير ٥٠ وطالت محاولة الاقناع ٥٠ قال شفيق وهو يمضي في المحاولة : أنت للله تقومي بأى عمل شاق يا حبيبتي ، وستظلين حرة غير مقيدة بدوام العمل، ولست مجبرة على الذهاب كل يوم الى عملك ٠ رحلة ، أو رحلتان الى تركيا ، وتندفق الاموال بين يديك ، انسي كما تريس أعمل طيلة الشهر ، كل يوم ، بجهد وجد وتعب وعناء ، ولا أتقاضى خمسمئة ليرة لبنانية • نحن بحاجة اللله وعليك يا حبيبتي • أنا لا أستطيع أن أقوم وحدي بنفقاتنا ، وعليك أن تساعديني يا سلمى •

ومضت سلمى في صمتها وفى تفكيرها •• وراح شفيق يدخن بنهم وجشع وتفكير. . واستأنف الكلام بعد صمت قصير ليقول: ماذا تقولين يا حبيبتي؟.

والتفتت سلمى اليه لتقول: أنا خائفة يــا شفيق مــن القيام بهذه المهمة ، ان قلبي غير مرتاح اليها .

فاقترب شفيق منها ليطوقها بذراعيه ويشدها الىصدره

هامسا في أذنها: لماذا تخافين يا حبيبتي ٢٠٠ مساذا يخيفك يا سلمى ٢٠٠ انها رحلة ممتعة هانئة ، ليتنسسي أستطيسع القيام بها أنا ٢٠٠

قالت: لا أعلم لماذا أخاف هذه المهمة ، أنا غير مرتاحة لها يا حبيبي •

قال وهو لا ينفك يشدها الى صدره: أيخيل اليك أن حبيبك شفيقا يدفع بك الى الخطر ٢٠٠ لا يا سلمى و لا يا حبيبتي ، أنا لو علمت أن هناك ذرة صغيرة من الخطر لما شجعتك على القيام بهذه المهمة و انتسبي لأحافظ على سلامتك وعلى حياتك اكثر مما تحافظين عليها أنت و

قالت: أنا سأنزل عند طلبك يـ شفيق ، سأقوم بهذه المهمة ، ولكن ، ولكن لى عندك شرط .

قال: ما هو شرطك ؟

قالت: لن أسافر وحدي ٠

وخيل اليه أنها تريده أن يسافر معها فقال: ولكنني كما تعلمين لا أستطيع ترك عملي في الشركة •

قالت: لا ، أنا لا أريدك أن تسافر معى •

قال: وماذا تريدين اذن ؟

قالت: أريد أن اصطحب معى أختى نجلاء •

فارتسمت ابتسامة مكر وخبث ودهاء على شفتي شفيق وهسس: وأنا ؟ • • من سيهتم بأمري اذا سافرت نجلاء معك الى أنقره ؟ • • من سيطهو طعامي ويغسل ثيابي ويقوم بتنظيف الدار يا حبيبتي ؟ • • أيهون لديك حبيبك شفيق؟ • أتتركينه وحده هنا ، لا من يهتم به ، ولا من يلتفت اليه ؟ •

وعادت سلسى الى الصمت تنغمس فيه ، والى التفكير تستغرق في مجاهله ، شفيق على حق ، يجب أن تظل نجلا، قربه تهتم بأمره وتسهر على راحته ٠٠ ستسافر وحدها اذن، فتقوم بالمهمة الملقاة على عاتقها خير قيام وتعود بالسلامة الى بيروت ، وتتقاضى المئات الخمس ٠٠ وتمتمت سلمى : لا بأس سأسافر وحدي يا حبيبي ، ولتظل نجلاء هنا قربك لتسهر على راحتك ٠٠

وارتاح شفيق كل الارتياح ، الحمد لله ، لقد وفق في مهمته ، واستطاع أن يقنع سلمى بالسفر • لم يعد أمام الآن الا أن يهيى الها « البضاعة » ويقسوم بمعاملات السفر • • • والتفت الى سلمى ليقول : سأتصل الآن فورا بالتاجر البيروتي ، وأعلن له موافقتك على السفر ، سيكون كل شيء جاهزا خلال اسبوع • •

وانصرف شفيق الى تهيئة « البضاعة » والي انهاء

معاملات السفر • • فهيأ كمية الحشيش النسي يريد تهريبها بواسطة زوجته الحسناء الى تركيا • •

كانت مهمة سلمى تنحصــر في تهريب الحشيش مــن لبنان الى تركيا ، وتهريب الافيون والكوكايين مــن تركيا الى لبنان ••

وقبل أن ينصرم الاسبوع ، وثب شفيق السى زوجته قائلا: لقد تم كل شيء يا سلمى • • الطائرة ستقلع بك غدا من مطار بيروت الدولي الى أنقره • خذي يا حبيبتي ، هذا هو الطرد الذي ستحملينه الى عميل التاجر الكبير في انقره عليك ان تخفيه في حقيبة ثيابك • • وهذا هسو جواز سفرك • • وهذه هي بطاقة السفر في الطائرة • •

وتناولت سلمى الطرد من يد زوجها فاذا ب ثقيل الوزن و و و تمتمت : على ماذا يحتوي هذا الطرد يا شفيق؟

وهز شفيق كتفيه وزم شفتيه وهمس: لست أدري ، قد يكون فيه ذهب ، أو ماس ، أو أي معدن آخر ، أنا لم أحاول معرفة ما في داخل هذا الطرد ، مالنا وله ، المهم هو أن نوصله الى صاحبه ، ونتقاضى أجرتنا ...

ووضعت سلمى الطرد على المنضدة ، وتناولت جـواز السفر من يد شفيق ٥٠ ودهشت سلمى وهـي تقرأ اسمها على الجواز « الآنسة سلمى التـرك » ٥٠ والتفتت الـي

شفيق لتقول: الجواز يحمل اسم « الآنسة سلمى الترك » يا شفيق. . أنا لا أدعى الآنسة سلمى الترك الآن. إنني السيدة سلمى عقيلة السيد شفيق وهبي.

فأطلق شفيق ابتسامة صفراء وهمس: نحن لم نسجل زواجنا بعد في الدوائر الرسمية ، أنت ما زلت في سجلان الاحصاء الآنسة سلمى الترك و ويبدو أن هذا من حظنا ، لان التاجر البيروتي الكبير لا يريد ان يستخدم امرأة متزوجة ، فهو يفضل استخدام آنسة غير متزوجة ، لا تكون مسؤولة أمام زوجها ، ولا تكون مسؤولة عن اولادها .

وجازت الحيلة عليها وولم تعلم سلمى أن شفيقا تعمد اغفال أمر تسجيل زواجهما في دوائر الاحصاء ، لم تعلم ان شفيقا يحسب دائما حساب المستقبل ، فهو يخشى ان تقع سلمى في يد العدالة ، وعندئذ ، اذا اكتشف أمر سلمى ، واذا وقعت في قبضة العدالة ، فهو سيظل بعيدا عن كل شبهة ، فالمعتقلة عندئذ تكون الآنسة سلمى السرك ، لا السيدة سلمى زوجة شفيق وهبي ، وانصرفت سلمى الى الاستعداد للسفر و مع صباح اليوم التالي كانت سلمى تستقل سيارة تاكسي وتطير مع حقيتها الى المطار وودها شفيق ان يرافقها الى المطار و قعد ودعها في الدار وزودها بعض النصائح الثمينة : انتبهي الى صحتك يا حبيبتي ،

وحافظي على الطرد و و لا تنسي اسم الفندق الذي ستحلين فيه و اسمه فندق ازاس وو كلمات السر التي سيخاطبك بها باللغة الفرنسية عميل التاجر الكبير في أنقره هي : «كيف الحال في بيروت » اياك أن تنسيها وو أنا لن أستطيع مرافقتك يا حبيبتي الى المطار بسبب العمل وو فأنا مجبسر على أن أكون في عملي في تمام الساعة الثامنة و

وهناك في المطار لم تثر سلمى اهتمام رجال الامن ، لم يكن منظرها البريء يوحي بأنها مهربة ، تحمل في حقيبتها كمية من الحشيش ٥٠ واحترم رجال الجمارك في المطار حرمة المرأة ولم يمعنوا في تفتيش حقيبة ثيابها الخاصة ٥٠ وصعدت سلمى الى الطائرة ٥٠ وطارت الطائرة بها السي تركيا ٥٠

وهناك في مطار أنقره حطت الطائرة بها ٥٠ وكما حصل في مطار بيروت الدولي حصل في مطار أنقسره ٥٠ نرجلت سلمى من الطائرة، ومرتبالدوائر الجمركية وبدوائر الامن دون ان تثير ريبة ، ولا اهتمام رجال الجمارك ورجال الامن ٥٠ واستقلت سيارة تاكسي وتمتمت في اذن السائق: الى فندق ازاس ٥٠

وسارت السيارة بها في شوارع أقسسره الفسيحة الارجاء الى الفندق الفخم الانيق ٥٠ وتقدمت من كاتب الفندق لتقول: أريد غرفة انيقة يا سيدي ٠

قال الكاتب: أرجو أن تسمحي لي بجواز سفرك لاسجل اسمك في سجل الفندق يا سيدتي •

وقدمت سلمى للكاتب جواز السفر ٥٠ وما أن اطلع الكاتب على الجواز حتى رفع نظره الى سلمى ليقول: الآنسة سلمى الترك ٤٠٠ هناك غرفة في الفندق محجوزة باسمك منذ أمس ، انها الغرفة رقىم ١٨٠٠ تفضلي سيقودك الخادم الى الطابق الثامن ، الى الغرفة رقم ٨٧٠٠

ودهشت سلمى ٥٠ من هو ذاك الذي حجز لها الغرفة في الفندق قبل أن تصل الى أنقره ٢٠٠ ومن هو ذاك الذي علم بقدومها ٢٠٠ يبدو أن التاجر البيروتي الكبير الذي تعمل لحسابه ، رجل نبيل يهتم بأمور الموظفين لديه ٥٠

وشكرت سلمى الكاتب وسارت وراء الخادم السي الطابق المصعد ٥٠ وحمل الخادم الحقيبة ، وصعدا معا الى الطابق الثامن ٥٠ وهناك سار الحاجب امامها حاملا الحقيبة في ممر ضيق طويل الى الغرفة رقم ٨٧ ٥٠ وفتح الخادم أمامها باب الغرفة فدخلت ، ودخل الخادم وراءها ٥٠ وألقى الخادم بالحقيبة في الغرفة وتمتم : هل هناك خدمة أستطيع أن أقوم بها لسيدتي ؟

قالت، سلمى باللغة الفرنسية التي تجيدها: لا ٠٠ شكرا ٠٠ خذ، هذه لك ٠

قالت هذا ووضعت في يده قطعة نقدية أشرق لها وجه الخادم الامين • • وخرج الخادم ، وفتحت سلمى الحقيبة ، لتخرج منها ثياب النوم وتنزع عنها ثياب السفر ، ثم ترتدي ثياب النوم وتستلقي في السرير وتستغرق في نوم هادى عميق ، فالرحلة الطويلة الشاقة أتعبتها وانهكت قواها •

وطال رقاد سلمى • • ولم تستفق الا على رنين جرس الهاتف المتواصل يمزق سمعها • • واستوت في السريس ، ومدت يدها الى الهاتف الجاثم على المنضدة البيضاء قرب سريرها ، ورفعت السماعة الى اذنها وهمست آلو • • من ؟ •

قال الصوت: هنا الادارة ايتها الآنسة سلمى، في الصالون رجل بريد مقابلتك .

قالت: من هو ؟

قال: لقد أبى أن يبوح باسمه ، يقول أنك تعرفينه ، هل تريدين مقابلته أم لا ٢٠٠٠

وكادت سلمى تقول لا ، الا أنها تذكرت التاجر الكبير في بيروت ، وعميله في أنقره ٥٠ من يدري قد يكون هذا الرجل القائم على انتظارها في الصالون ، هـو عميل التاجر البيروتي الذي تحمل له الطرد الثقيل الـوزن ، وهمست أنني قادمة اليه ٠٠

قالت هذا ، وألقت بالسماعة ، ثم وثبت من السرير لترتدي ثيابها على عجل ، ثم تخرج من الغرفة ، وتسير في الممر الضيق الطويل الى المصعد ، وتدخل الى المصعد ليهبط بها الى الطابق الاول من الفندق ، وسارت الى الصالون ، كان هناك في الصالون عدد من النساء والرجال، ولم يكن باستطاعتها أن تعرف من هو ذاك الرجل الذي ينتظرها بين اولئك الرجال ، ووققت تنظر الى الجميع بعين شاردة حيرى ، وفجأة رن في أذنها صوت «كيف الحال في بيروت ؟ »

وتذكرت فجأة تلك الكلمات ، هذه هي كلمان السره والتفتت الى الوراء لتشاهد رجلا في العقد الخامس من العمر ، خط الشيب لمتيه ، الا أنه منا زال يحتفظ بقسط وافر من الشباب ه وابتسم الرجل لهناه وشجعتها ابتسامته على الكلام فهمست باللغة الفرنسية « نهارك سعيد » ه

وتقدم ذلك الرجل منها ليقول: الآنسة سلمى الترك؟. أنا الرجل الذي تنتظرينه .

قالت: الطرد معي في الغرفة •

وهمس الرجل: لأ ترفعي صوتك ، تكلمي بصوت منخفض ، أنا لن أستلم منك الطرد الآن ، دعيه معك وتعالي نشرب القهوة ••

قال الرجل هذا وسار أمامها الى مقعد طويل رجراج فجلس وجلست سلمى قربه •• وقال الرجل: أرجو أن تطلبي من الخادم أن يحضر لنا فنجاني قهوة ، أنا ضيفك الآن ، ولا يجوز لي أن أطلب القهوة •

فنجاني قهوة ٥٠ وذهب الخادم ليأتيهما بالقهوة بعد قليل٠٠ فنجاني قهوة ٥٠ وذهب الخادم ليأتيهما بالقهوة بعد قليل٠٠ وراحا يرشفان القهوة ويتحدثان ٥٠ وتجاذبا أحاديث عادية، كان يحدثها عن الطقس وعن الازياء وهو يتلفت حوله من حين الى آخر ، وكأنه يخشى شيئا ٠٠

وانقضت نصف ساعة ٥٠ وتمتم الرجل: الطرد الذي نحملينه لي معك من بيروت سيظل معك الآن ، غدا صباحا سيأتي الى هنا شاب في مقتبل العمر ويطلب مقابلتك ، سيقول لك: أين العطر ؟ لا تتحدثي اليه بكلمة ، بل سلميه الطرد وعودي الى غرفتك ٠ ولا تخرجي من الفندق لأنني سأعود الى الاتصال بك ٥٠٠ ونهض الرجل يصافحها ويقول الى اللقاء » وخرج من القاعة بسرعة ٠٠

ووققت سلمى على دهشة ووجوم • ما هي هذه الالفاز والاسرار التي تحيط بها ؟•• لماذا لم يستلم الرجل منها الطرد ؟• ولماذا كان يتلفت حوله وهو يتحدث اليها؟•• ولماذا كان يبدو عليه القلق والاضطراب ؟•• ثم لماذا يريد ان يحتجزها في الفندق ؟••.

كل هذه الاسرار الغامضة حيرتها واقلقتها وأثارت هواجسها وقلقها واضطرابها ٥٠ وعادت الى غرفتها لتستلقي في سريرها وتنصرف الى التدخين ٥٠٠ وحان موعد العشاء ٥٠ فخرجت من غرفتها في الفندق لتشخص الى غرفة الطعام ٥٠ وتناولت العشاء ثم مرت بمكتبة الفندق ، فاشترت بعض الصحف والمجلات والقصص ، وعادت الى غرفتها لتنزع عنها ثيابها ، وتستلقي في السريسر وتنصرف السي المطالعة ٥٠٠

ومضت الساعات الاولى من الليل وهي مستلقية في السرير تطالع وتدخن ٥٠ وبسداً النعاس يداعب اجفانها ، فألقت بالكتاب من يدها ، واطفأت النور ، واستغرقت في نوم عميق ٥٠ ودهمتها الاحلام المرعبة ، فشاهدت نفسها جالسة فوق فوهة بركان ، وكان ذلك البركان يقذف الحمم، وكان الدخان يتصاعد حولها فيحجب عنها الضياء ٥٠ لسم تكن ترى سوى ظلام دامس مدلهم كثيف ٥٠ وذعرت في الحلم ذعرا شديدا ، واشتد بها الذعر ، وهي تشاهد البركان يقذف بها مع الحمم فتتدجرج فوق الصخور ٥٠ وأخذت تصرخ وتولول ٠٠

واستفاقت فجأة لتجد نفسها ممسكة بالوسادة وهي تئن أنينا متواصلا • • وكان النور يغمسر الغرفة ، ورمقت ساعتها بنظرة سريعة فاذا بالساعة تشير السي الثامنة مسن

الصباح • • ونهضت من السرير • • وقرعت الجرس ، فأقبل بعد قليل الخادم لينحنسي أمامها هامسا : بماذا تأمسر سيدتي • •

قالت: الي بفنجان قهوة • •

وذهب الخادم ٥٠ وانصرفت سلمى الى غسل وجهها والى تسريح شعرها ، واذا بالخادم يعود بعد قليل حاملا لها القهوة ٥٠ وخرجت الى شرفة الغرفة تجلس على مقدد صغير ، ترشف قهوتها وتدخن وتمتع نظرها بمشاهد قصور انقره ، وحدائقها وبناياتها وشوارعها ٥٠ كانت غرفتها من الهندق في الدور الثامن كان باستطاعتها ان تستعرض العاصمة التركية وأن تتمتع بجمالها الشرقي الرفيع ٥٠ وطالت جلستها على الشرفة ٥٠ وعجبت بما تشاهد عيناها من فتنة وروعة وجمال ٥٠

وعادت الى الغرفة لتنزع عنها ثياب النـوم وترتدي ثيابها •• واذا بجرس الهاتف يـرن في أذنيهـا •• ورفعت السماعة هامسة: آلو •• من ؟••

قال الصوت: هنا الادارة يا سيدتي • • أمامي الآن شاب يريد مقابلتك • • يقول أنب يريد الصعود اليك لمقابلتك في غرفتك، هل تسمحين بذلك ؟ • •

ووجمت سلمي • ماذا ٢٠٠ هل تسمح لشاب غريب

لا تعرفه بأن يدخل الى غرفتها ؟ • • ليست تدري • • ولكن • • ولكن هي تنتظر حضور هذا الشاب • من المؤكد أنه آت لاستلام الطرد ، وهي تريد أن تتخلص من هذا الطرد الذي حملته معها من بيروت دون أن تدري ماذا يحتوي • وهست سلمى : فليتفضل • • أنا بانتظاره • •

وألقت السماعة من يدها ٥٠ وجلست على المقعد وهي قلقة مضطربة حيرى ٥٠ لماذا هي قلقة ٢٠٠ لماذا تحتار ٢٠٠ ليست تدري ٥٠ وما هي لحظات حتى طرق باب الغرفة فقالت: تفضل ٥٠

موثبت سلمى الى الحقيبة تفتحها وتخرج منها الطـرد وتدفع به الى الشاب ••

وانحنی الشاب أمامها بكل احترام • • ثسم خرج دون أن ينبس بحرف • •

وتنفست سلمى الصعداء وقد تخلصت من ذلك الطرد، كان كالعبء الثقيل على عاتقها ، الحمد لله ٥٠ لقد تخلصت منه ٥٠ ولكن متى تستطيع العودة الى بيروت ٥٠ فالرجل، ابن الخمسين عميل التاجر البيروتي أشار عليها بضرورة

البقاء في الفندق ريثما يعود اليها ٥٠ ولكن متسى سيعود اليها ؟٠٠ ليست تدري ٠٠

وخرجت من الغرفة لتشخص الى غرفة الطعام فتتناول طعامها ثم تعود الى غرفتها لتنصرف الى المطالعة وسئمت الاقامة في تلك الغرفة وودت لو أنها تستطيع الخروج من تلك الغرفة ، أو بالاحرى هي تمنت لو أنها تستطيع الخروج الخروج من الفندق و ليت ابن الخمسين يعسود اليها ويطلق سراحها ، فهي مسجونة في تلك الغرفة ، لا تستطيع الخروج ، ولا تستطيع التصرف كما تشتهي وتروم وووه ووروم وروم ووروم وور

وطالت اقامتها في الغرفة ٥٠ وعند الظهر تناولت طعام الغداء في قاعة الطعام في الفندق ، وعادت السبى غرفتها لتنصرف الى المطالعة ٥٠ وفي الساعة السابعة من المساء رن جرس الهاتف في غرفتها ٥٠ وأمسكت بالسماعة ترفعها الى اذنها وتهمس: من ٢٠٠

قال الكاتب: هنا الادارة •• في الصالون رجل يريد مقابلتك •

قالت: انني قادمة اليه •

قالت هذا وأسرعت بالخروج من الفرفة لتدلف السى قاعة الاستقبال •• واذا بها وجها لوجه أمام ذلك الرجل ابن الخمسين •• ووقف الرجل يصافحها •• وجلس فجلست قربه ٠٠ وأشعل لفافة ليقول: أطلبي فنجاني قهوة ٠٠

ونزلت سلمى عند طلبه ، وجاءها الخسادم بالقهوة فجلسا يدخنان ويرشفانها ٥٠ وتكلم الرجل بصوت خافت قال : ستسافرين الليلة عائدة الى بيروت ، يجب أن تكوني في المطار الساعة الحادية عشرة أي بعد أربع ساعات ٥٠ ستجدين في المطار الشاب السذي تسلم منك الطرد ، سيسلمك علبة حلوى ٥٠ تحملين هذه العلبة السيد شفيق وهبي ٥٠ سيتظاهر الشاب بأنه خطيبك جاء لوداعك في المطار ٥٠ وسيعانقك ٠

فاجفلت سلمی • • يعانفها ١٠٠ هل تسمح لشاب عـبر زوجها بان يعانفها • •

نابتسم الرجل.وهمس: اطمئني، معانقته اياك ستكون تمثيلا • • العمل يتطلب التضحية ، يجب ان يعانقك وعليك أن تتظاهري بالاسف والالم لفراقه ، وأن تمسحي دموعك وتقولي له: الى اللقاء يا حبيبي • •

ومضت سلمى في التفكير ٥٠ هذه المهمة شاقة ، همي امرأة شريفة وزوجة مخلصة ، لا تسمىح لغير زوجها بأن يلمس يدها ٥٠ ولكن ٥٠ ولكن العمل يتطلب همذا ٥٠ وعليها أن تقوم بعملها على أكمل وجه ٥٠ ونهض ابسن

الخمسين يودعها ويتمم : رافقتك السلامة •• وخرج من الفندق ••

وأسرعت سلمى بالعودة الى غرفتها وقد اطمأنت بعض الاطمئنان • الحمد لله • لقد أطلق سراحها • هي ستعود الى بيروت وترتاح من هذه المشقات والصعاب والاعباء الثقيلة الوطء • • وجمعت ثيابها وألقت بها في الحقيبة • • ثم عادت الى الخروج من الغرفة لتدلف الى ادارة الفندق ووققت أمام الكاتب تقول سأسافر الليلة ، أرجو ان تقدم لي فاتورة الحساب •

ظابتسم الكاتب وتمتم: حسابك مدفوع أينها الآنسة سلمي، تستطيعين أن تسافري ساعة تريدين •

وارتسمت الدهشة في عينيها وسألته: من هـو الذي دفع الحساب ؟

قال الكاتب: خطيبك أيتها الآنسة سلمى • وكادت تصرخ به: أنا ليس لي خطيب ، أنا اسرأة متزوجة ، الا أنها تذكرت نصائح ابن الخمسين وتذكرت كلامه: « سيعانقك النباب في المطار وكأن خطيبك • والعمل يتطلب التضحية • • »

وصمتت • • وقفلت عائدة السي غرفتها وقلبها علسي تجهم وعبوس وانقباض • • ورمقت الساعة المشدودة السي

معصمها بنظرة سريعة ٥٠ ما زال أمامها ثملات ساعات ٥٠ هي ستقضي الساعات الشهلاث بالمطالعة ٥٠ واستلقت في السرير ، وانصرفت الى مطالعة بعض المجلات والصحف ، الا أنها لم تستطع أن تفقه معنى ما تقرأ ، كان القلق يستبد بها. وكان الاضطراب يهزهما ، وكانت الهواجس تحوم حولها ٥٠ لماذا ٤٠٠ ليست تدرى لماذا ٤٠٠

وحان موعد العشاء فرأت ان تتناول قليلا من الطعام قبل أن تخرج من الفندق ، وخرجت من غرفتها وشخصت الى غرفة الطعام ٥٠ وتناولت العشاء دون شهية ، ثم عادت الى غرفة الطعام ٢٠٠ وتناولت العشاء دون شهية ، ثم عادت الى غرفتها وبدأت تستعد للخروج من الفندق لتشخص الى

المطار تنفيذا لاوامر ابـن الخمسين ، الغامض المكتنـف بالاحاجي والاسرار .

مطار أنفره في تركيب يعتج بالجماهير ٥٠ فهناك القادمون والمسافرون ، والمودعون والمستقبلون ٥٠ وصوت المذيع يتعالى عبر مكبرات الصوت معلنا حينا عن قدوم طائرة ، وحينا عن اقلاع طائرة ٥٠ ووصلت سلمى الى المطار قادمة في سيارة تاكسي وأسرع حمالو المطار اليها يحملون حقيبتها ويسيرون أمامها ٥٠ وسارت سلمى وراءهم ، وراحت تبحث عن ذلك الشاب الذي تسلم منها الطرد ٥٠ أين هو ؟ هي لا تشاهده بين الجماهير ٥

وسارت ، سارت على غير هدى ، سارت ; سط تنك الجموع المحتشدة في المطار ، كما يسير القارب وسط يسم التجموع المحتشدة في المطار ، كما يسير القارب وسط يسم هائج متمرد غضوب ٠٠ هي لا تعلم شيئا ٠٠ لا تعلم في أي طائرة ستسافر ٠٠ ولا تعلم ماذا عليها أن تفعل ، ولا تعلم من يجب أن تراجع في أمر سفرها ٠٠ ووقفت سلمى علسى وجوم وتفكير ٠٠ ماذا عليها أن تفعل ؟ همل تعدود السي الفندق ؟٠٠ هل تقدم ؟٠٠ هل تتراجع ؟ ليست تدري ٠٠ وفجأة سمعت تدري ٠٠ وفجأة سمعت صوتا يناديها : سلمى !٠٠

والتفتت لتجد نفسها أمام ذلك الشاب وجها لوجه ٥٠ كان الشاب كما شاهدته في غرفتها في الفندق، يرتدي

القبعة ، ويضع على عينيه النظارتين السوداوين ، وهو يحمل بيده علبة حلوى ٠٠

وتمتمت سلاى عفوا ودون انتباه: جئت ٠٠٠ نتقدم منها يمسك بيدها ، ويدفع اليها ببطاقة السفر هامسا: تسافرين في طائرة شركة طيران الشرق الاوسط ، وهذه هي البطاقة ، بعد ساعة تقلب الطائرة ٠٠ سنقضي هذه الساعة معا ٠٠ تعالى ، تعالى نجلس في بار المطار ٠٠

وسار نحو البار فسارت وراءه •• والتفتت سلمى الى الوراء عفوا ، فشاهدت رجلين يسيران وراءهما •• وأمسك الشاب بيدها وهمس : لا تلتفتي الى الوراء •• سيري معي ••

وسارت معه ٥٠ وشخصا السبى البار ٥٠ ولاحظت سلمى أن الرجلين ما زابلا يتتبعان خطواتهما فاضطربت ٥٠ ولاح من الشاب أنه مضطرب أيضا ٥٠ ووصلا الى البار٥٠ وجلس على مقعد جلدي رجراج ، وجلست سلمى قربه ٥٠ وكان الرجلان قد دخلا وراءهما أيضا السي البار وجلسا وراءهما ٥٠ ووضع الشاب علبة الحلوى أمامه على الطاولة، ثم أخرج محفتظه من جيبه وفتحها ٥٠ وكان في المحفظة مرآة راح الشاب يحدق بهسا ليشاهد الرجلين الجالسين وراءهما ٥٠ واثبتد الاضطراب بالشاب ٥٠ وهمس في أذن

ولهافة لسلمى بحرف • • وأشعل الشاب لفافة لسه ولفافة لسلمى وراح يتحدث اليها باللغة الفرنسبة وبصوت عال قال: أرجو ألا يطول غيابك يا حبيبتي ، ستكون أيامي باردة كالثلج ، تافهة لا طعم لها ولا لون وأنا بعيد عنك • •

واحتارت سلمى بماذا تجيب •• واكتفت بالابتساهــــة تطلقها صفراء بلون وجهها •• وجاء الخادم ينحني أمامهما فتمتم الشاب: هات فنجاني قهوة •

وذهب الخادم ليعود بعد قليل حاملا لهما القهوة • وراحا يرشفان القهوة ويتحدثان • وانتها مسن رشف القهوة ، فغمز الشاب سلمى بعينه وكأنه يقول لها : انهضي • ونهضت سلمى • وتناولت علبة الحلوى ييدها • ووقف الشاب ، وفتح لها ذراعيه وعانقها متمتما : الى اللقاء القريب يا حبيبتي ، الى اللقاء • •

وهمست سلمى: الى اللقاء ٥٠ وقبل أن تخطو خطوة واحدة ، كان الرجلان الجالسان وراءهما قد وقفا وشهسر مسدسيهما وصرخا بالشاب باللغة الفرنسية: بول فاريم ١٠٠ ارفع يديك ٠٠

وذعرت سلمي وهي تشاهـــد المسدسين في يــدي

الرجلين ٥٠ ووقف الشاب على ذعر ٥٠

وتكلم أحد الرجلين قال : نحن من رجال الشرطة • اياك ان تبدي حركة • • ارفع يديك • •

ولم يرفع الشاب يديه ، بل هو رفع يدا واحدة ممسكة بمسدس ٠٠ وتراجع الى الوراء ليطلق النار بسرعة على الرجلين ٠٠

وبادله الشرطيان الرصاص بالمشسل ٥٠ وعلا أزيز الرصاص ٥٠ ودب الذعسسر في قلسوب الجميع ، فأخذ المسافرون والقادمون والمستقبلون والمودعون يهربون ٥٠ ووققت سلمى قرب ذلك الشاب بول فاريم ترتجف مسسن الخوف والذعسر ٥٠ والرصاص يتساقط حولها كهطول الامطار ٥٠٠

## الزنبقة الصريع

40

دافع المهرب بول فاريم عن نفسه دفاع المستميت ، فراح يطلق الرصاص على مفتشي الامن بكسل قساوة ووحشية واستبسال ٥٠ فهو يعلم أي مصير سيكون مصيره اذا وقع في أيديهما ٥٠ اذا خانته الشجاعة وتخلى الحظ عنه ووقع في الشرك المنصوب له ، فان مصيره سيكون السجن الطويل ٠ عليه اذن أن يدافع عن حريته ٠ عليه أن يصرع هذين المفتشين الطامعين في اعتقاله ٥٠ لا ، بول فاريم لن يستسلم لهما ، ولن يمد لهمنا يدينه ليضعا في يدينه السلاسل والقيود ٥٠ وموقف بول فاريم ذاك ، لهم يكن الموقف الاول في تاريخ حياته الاجرامية ، فهو قد وقف مثل الموقف الخطر الرهيب مرارا عديدة ٥٠ وفي كل مسرة هذا الموقف الخطر الرهيب مرارا عديدة ٥٠ وفي كل مسرة كان ينجو من الفخ المنصوب أمامه بأعجوبة خارقة ، الحظ

لم يتخل عنه ، والشجاعة لم تخنه مسرة واحدة • • وهسو سينجو الآن كما نجا في كل مرة • •

واستبسل مفتشا الامن في مطاردة الشقي ، فلم يكن رصاصه المنهال حولهما ليخيفهما ، ولا ليقعد بهما عن المضي في مهاجمته ، واستأسد المفتشان في الهجوم ، واستبسل المهرب الشقي في الدفاع ، وكادت الرصاصات القليلة أن تنفذ من مسدس بول فاريم السريع الطلقات ، وأدركأنه سيقع في قبضة المفتشين اذا نفذ الرصاص من مسدسه قبل أن يتمكن من الهرب ،

عليه اذن أن يجد طريقا للهرب قبل ان ينفذ الرصاص من مسدسه الكبير ٥٠ وتلفت المهرب حول على سرعة واندفاع باحثا عن سبيل للهمرب ٥٠ وشاهد الصبية الحسناء ، سلمى الترك؛ لا تزال واقفة وراءه وعلبة الحلوى في يدها والهلع يطل من عينيها وهي حائرة لا تعلم ماذا عليها أن تفعل ٥٠ وبأسرع من لمح البصر كان بول فاريم يقفز الى الوراء ، الى وراء سلمى ٥٠ وأصبحت سلمى أماعه هدفا للرصاص المتساقط حولها بكثرة وسرعة واندفاع ٥٠ وأمسك المهرب بكتف سلمى يتقي بها رصاص المفتشين وقد خيل اليه أن المفتشين سينقطعان عن اطلاق الرصاص خشية أن يصيبا الفتاة ، ولكن الرصاص ظلل ينهمر حوله ،

بغريبين عن حيل المهربين وعن مكرهم وخبثهم وخداعهم ، أدركا أن بول فاريم يحاول الهرب ، وأنه يريد أن يتخذ من شريكته الفتاة المهربة ستارا ، أو بالاحرى حصنا يتقي ب رصاصهم ليتمكن من الفرار ...

ومضى المفتشان في اطلاق الرصاص على المهرب الكبير محاولين جهدهما عدم اصابة الفتاة ، الا أن محاولتهما لم تتكلل بالنجاح ، فقد اصيبت سلمى برصاصة استقرت في رأسها فهوت على الارض تتخبط بدمائها ، ووقعت علبة « الحلوى » من يدها قربها ٠٠

وذعر بول فاريم وهو يشاهد الفتاة تخر صريعا قربه و وأطلق ساقيه للريح بعد أن خسر السور الذي كان يحميه محاولا الهرب و واذا بالرصاص يلاحقه ليثقب ظهره ويلقي به في الارض والدماء تنزف منه و ووثب المفتشان السي الفتاة ، فاذا بها تلفظ أنهاسها و وانتقلا الى المهرب ، فاذا به يعاني الآلام المبرحة والدماء تنزف بكثرة مسن جراحه العديدة وو

وما هي الا دقائق قليلة حتى كانت سيارة الاسعاف تنطلق الى مطار أنقره لتنقل الجريحين السى المستشفى الحكومي • وتناول المفتشان علبة الحلوى ولحقا في سيارتهما بالجريحين الى المستشفى • •

وهناك في المستشافي انصرف الاطباء الى معالجة سلمي وبول ٥٠ ووثب المفتشان الى الاطباء بسألانهم: ماذا ٢٠٠ هل هناك من خطر على حياتهما ٢٠

ورد كبير الاطباء: هناك خطر شديد على حياة الفتاة ، أما الشاب فالخطر غير شديد عليه ، ونحن جادون في محاولة الانقاذ .

وتبادل المفتشان نظرات سريعة وهمس أحدهما \_ وهو مفتش أمن أميركي تابع لمنظمة البوليس الدولي \_ في أذن المفتش الثاني التركي: نريد أن يظل الاثنان على قيد الحياة كي ، نستطيع انتزاع ما في صدريهما من أسرار •

قال المفتش التركي: يجب ان نستمع فـــورا الــي افادتهما •

قال المفتش الاميركي: لا تحاول المستحيل، فالاطباء لن يسمحوا لنا بالتحقيق مع متهمين على فراش الاحتضار، علينا أن ننتظر ريثما تنتهي معالجة الاطباء لهما ٠٠

وانتظرا ٥٠ انتظرا زها ساعتين ٥٠ وبعد ساعتين خرج الاطباء من غرفة الجراحة والاسف باد على وجوههم ٥٠ ووثب الاميركي اليهم متمتما : ماذا ٥٠ هل وفقتم في انقاذ حياتهما ؟٠

قال كبير الاطباء: انني لآسف أن أعلن لـك مـوت

المرأة الحسناء ، أما الشاب فقد وفقنا في انقداد حياته ، الا أنه سيعيش العمر مشوها ، فقد اضطررنا الى قطع يده اليمنى التي حطمها الرصاص تحطيما كليا و نخر عظامها نخرا، قال الفت الليمن كرينها في المالية على المالية المالية على مالية

قال المفتش الاميركي: هل نستطيع ان نطرح عليه بعض الاسئلة ؟

قال الطبيب: هــو مـا زال تحت تأثير التخديـر، ستستطيعان أن تتحدثا اليه بعد ثلاث ساعات .

قال المفتش: نريد أن نفتش جيوب المـرأة القتيــل وحقيبتها التي كانت بيدها •

قال الطبيب: كل ما كان مع المرأة القتيل هـو في الادارة ، تفضلا الى ادارة المستشفى واستلما كل اغراضها وحقائمها ٠٠

وشخص المفتشان الى ادارة المستشفى ، وهناك تسلما حقيبة ثياب سلمى ومحفظتها ، وفتحا الحقيبة ، فلم يجدا فيها سوى ثياب سلمى ٠٠ وفتشا في المحفظة فوجدا جواز السفر وهو باسم « الآنسة سلمى الترك » •

اذن ألمراة القتيل ليست متزوجة همي، آنسة ٥٠ ووجدا صورتين، صورة فتماة تشبه الفتاة القتيل، همي صورة شقيقتها نجلاء، وصورة شاب تلوح علمى محيماه علائم المكر والخبث والدهاء مدهو زوجها شفيق وهبي ما

كما وجدا أيضا بعض ادوات الزينة ، قلم « روج » وعلبه بودرة ، ومشطا ومرآة ومنديلا ، وبعض الاوراق النقديــة اللبنانية .

اذن الآنسة سلمي الترك لبنانية ، جواز سفرها لبناني، وهي تحمل النقد اللبناني ٠٠

وصادر المفتشان الحقيبة والمحفظة ، وعادا السسى الاتصال بكبير الاطباء ، وسأل المفتش الاميركي الطبيب : هل القتيلة عذراء أم امرأة ؟

قال كبير الاطباء: أنا منصرف الآن الى وضع التقرير الطبي ، القتيل امرأة وليست عذراء ••

وحمل المفتشان الحقيبة والمحفظة وعلبة الحلوى وأسرعا بالعودة الى مديرية الشرطة • وهناك في المديرية ، فتحا علبة الحلوى • وكانت العلبة ملأى بالحلويات التركية • •

وراح المفتش الاميركي يفتش العلبة تفتيشا دقيقا وأفرغ بعض ما فيها ليجد في داخلها بين الحلوى ، علبة من نحاس ، وفتح تلك العلبة النحاسية ، فاذا بها تحتوي على كمية كبيرة من الكوكايين ٠٠٠

وتبادل المفتشان نظرة سريعة ، ولمعت الابتسامة على الشفاه ، لقد وفقا في مصادرة كمية من المخدرات ، واعتفلا مهربا كبيرا بعد مطاردة عنيفة ٠٠

وتمتم المفتش الاميركي: لم يخطى، ظننا أيها الزميل العزيز، لقد كان بول فاريم مهربا كبيراه وقد لحقت به أنا الدرلي، نظارده و فراقبه منذ أمد بعيد وقد لحقت به أنا كما تعلم، من فرنسا، الى ايطاليا، الى تركيا وهنا في تركيا تمكنت بمساعدتكم من اعتقاله، ولكن لم نعتقله الا بعد أن صرعنا شريكته، على كل فنحن سنقف منه على أسرار هامة وسنتمكن من اعتقال جميع شركائه و

وتمتم المفتش التركي : الحقيقة أيها الزميل العزير « تجوي » هي أن المهربين الدوليين يعملون بتكتم شديد ، وقد أصبح لهم وسائلهم الغريبة في تهريب المخدرات ، وهي وسائل ما زلنا نجهل اكثرها حتى الآن •

قال المفتش « تجوي سيتراك » : ما دام هناك بوليس دولي نتماون مع المنظمة تحت رايته ، فلن يستطيع المهربون أن يواصلوا نشاطهم • علينا الآن أن نحقق مع المهرب بول فاريم ، لقد انقضت الساعات الثلاث التي حددها الطبيب • هيا بنا الى المستشفى • •

وعاد المفتشان الى المستشفى الحكومي، واستأذنا من كبير الاطباء بالدخول الى غرفة المهرب الجريسح للاستماع الى افادته، الا ان كبير الاطباء لم يسمح لهما بالتحقيق مع الجريح ما يزال يعاني الآلام المبرحة الآن، وليس من الانسانية أن ترهقا اعصابه باسئلتكما المحرجة وليس من الانسانية أن ترهقا اعصابه باسئلتكما المحرجة و

قال المفتش تجوي: أنا يا سيدي أحد أعضاء منظمة الشرطة الدولية ، وقد جئت منذ اسبوع الى بلادكم مقتفيا أثر هذا المهرب ، وأريد العودة الى مقر اعمالي كي ارفع تقريري لرؤسائي ، ولا استطيع البقاء في تركيا طوبلا • أرجو أن تسمح لنا بالاستماع الى افادة الجريح الآن •

قال الطبيب التركي: ان الطبيب ينظر بعين الانسانية، وهي غير النظرة التي ينظر بها الشرطي يا سبدي ، الطب لا يسمح بإرهاق جريح موجوع ايا كان هذا الجريح الموجوع ، أنا لا أستطيع الآن أن أسمح لكما بالتحقيق مع هذا الجريح ، ولكن اذا شئتما أن تدخلا الى غرفت كزائرين للاطمئنان على صحته ، فأنا على استعداد للسماح لكما بذلك ،

قال المفتش التركي: لا بأس • سندخل الآن عليــه فنطمئن الى سلامته ، ونعود غدا للتحقيق معه •

قال الطبيب: ستقودكما الممرضة الى غرفته ، ولكن أرجوكما ألا تطرحا عليه أي سؤال الآن ، ان أعصابه الواهية لا تتحمل الارهاق الآن ٥٠ ونادى الطبيب الممرضة اليه ليقول: رافقي المفتشين الى غرفة بول فاريم .

وسارت الممرضة أمام المفتشين الى غرفة بول ، ودخل المفتشان وراء الممرضة الى غرفة الجريح • • وكان بسول مستلقيا في السرير ، وهو مقطوع اليد ، يئن أنينا متواصلا

مؤلما • • وأدرك المفتشان أن الطبيب على حــق ، وأنــه لا يجوز ارهاق الجريح بالاسئلة المحرجة وهو على تلــك الحال • • وخرجا من الغرفة ليعودا الـــى مديرية الشرطــه وينصرفان الى وضع تقريرهما بما حدث • •

وسمحت السلطات بدفن جثة سلمى الترك ، سنمى البائسة التي سارت في طريق الدموع حتى النهاية ، انه الطريق المهد أمام كل فتاة تشذ عن طريق الصواب ٠٠

هناك طرقات وسبل عديدة أمام الفتاة ، وكل طريق يصل بالفتاة الى مكان ، طريق الخير يصل بها الى الصلاح، وطريق السلام يصل بها الى السعادة ، وطريق الشر يصل بها الى الشقاء ، وطريق الدموع يصل بها اللى الشقاء ، وطريق الدموع يصل بها اللى القبر . وعلى الفتاة ان تختار الطريق الذي تريد . يدوم ربطت سلمى مصيرها بمصير ذلك المجرم الشريل شفيق وهبسي اختارت لنفسها طريق الدموع ، وطريل الدموع كانت نهايته عند باب الضريح .

يا لها من فتاة بائسة منكودة الحظ ، لم تسعد يوما واحدا في حياتها ، لقد قضت حياتها القصيرة على هذه الارض الفانية بالشقاء والتعاسة والبؤس والعذاب والدموع

•• وكأن الله عز وجل أشفق عليها وقد تعبت من المسير الطويل في طريق الدموع المحفوف بالاشواك والصخور والوحول فأراد أن يختصر طريقها ويخفف من عذابها ويكفكف من دموعها ، فوضع النهاية الدامية لحياتها القصيرة على هذه الارض الفائية الغبراء ••

## عصابة دولية

انصرف المفتش الاميركي تجوي سيتراك وزميلسه المفتش التركي الى التحقيق مع المهرب الدولي بول فاريسم و وكان بول لا يزال في المستشفى ، كان مستلقياً في سريره الناصع البياض ، مقطب الحاجبين ، يجيب على المئة المفتش تجوي بكل مكر وخبث ودهاء ، في حين كان المفتش التركي يدون الاسئلة والاجوبة باهتمام كلي ٠٠

وسأل المفتش تجوي المهرب بول فاريم : مـــن هم شركاؤك في عصابة التهريب يا بول ا

قتمتم بول فاريم بلا مبالاة وباقتضاب: انا لست مهربا وليس لي شركاء ٠

فابتسم المفتش الاميركي وتمتم: انت لن تستطيع

الانكار بعد ان صادرنا علبة الحلوى من شريكتك في في العصابة وعشرنا فيها على الكوكايين ، الاعتراف يخه من وطاأة الجريمة ويحمل اليك عطف القضاة .

قال بول بعد صمت قصير: العلبة لم تكن لي ، انها للفتاة التي كانت تحملها .

ناتسعت الابتسامة على شفتي تجوي وتمتم: لقسد اعترفت لنا الانسة سلمى الترك بكل شيء، الأنكار لن يفيدك شيئا يا بول ٠٠

كان المفتش تجوي يريد ان يوهم المهرب بأن رفيقته لا تزال على قيد الحياة ، وانها افشت اسرار العصابة كلها كي يستطيع انتزاع الاسرار من صدر المهرب الجريح • • ووفق في المحاولة ، فظهر الاضطراب على وجه المهرب القطوع اليد ، وانغمس في صمت عميق بارد كئيب •

وعاد المفتش تجوي الى الكلام ليقول: الانسة سلمى تقول انك سلمتها علبة الحلوى ، وانك انت الذي اخفيت في علبة الحلوى علبة الكوكايين ، فماذا تقول انت ؟

قال: الانسة سلمي تكذب ، هذا غير صحيح •

قال المفتش: ومن هو اذن ذاك الذي سلمها علبــة الحلوى ؟

قال: لست ادرى •

قال المفتش: ولكن الانسة سلمى كانت برفقتك في المطار، وقد رأيناك جالسا واياها تتحدثان.

قال: هذا صحيح •

قال المفتش: كيف تفسر وجودك في المطار معها ؟

قال: الانسة سلمى صديقتي منذ امد بعيد، وقد التقيت بها في المطار عفوا .

قال المفتش: اسمع یا بول ، انکارك لن یفیدك شیئا بعد ان اعترفت لنا سلمی بكل شيء ، انا اعرفك منذ اسد بعید ، واننی اطاردك منذ شهور بعیدة .

في العاشر من شهر اذار •• الساعة الثامنة صباحاً كنت في مقهى « سان شارل » في باريس •• كنت تجلس مع المهرب الدولي موزيل ••

وفي الثاني عشر من نيسان ، كنت في فندق « مارتيني » في روما وقد اجتمعت برئيس عصابة التهريب البيرتو زوماسي ٠٠

وفي الرابع من شهر ايار كنت هنا في انقره ••

واعاد المفتش المفكرة الى جيبه ، والتفت الى بول ليقول له: لقد اقتفيت اثرك من باريس الى روما الى انقره ووققت على جميع اتصالاتك وعلى جميع اعمالك ٠٠ جميع الذين اتصلت بهم في رحلتك هذه اعتقلوا واعترفوا بكل ما لديهم من اسرار ٠٠ وكلهم اجمع على انك تقوم بصفقات تهريب ضخمة ، وتهرب اصناف المخدرات من بلد الى بلد . . كنت اريد ان اعتقلك بالجرم المشهود ، وها قد تم لي الان ما اردت ، فاعتقلتك وانت تقوم بتهريب كمية مسن الكوكايين بواسطة سلمى الترك ٠٠ نصيحتي إليسك ان تعترف يا بول ٠٠ اعترافك كما قلت لك يخفف من وطأة الحرسة ٠٠

خدهش بول وهو يسمع كلام المفتش الاميركي ، كل ما قاله المفتش صحيح ، فهو قد اجتمع في باريس بالمهرب الدولي موزيل ، اجتمع به في مقهى « سان شارل » في العاشر من شهر اذار الساعة الثامنة صباحا ٥٠ وفي فندن « مارتيني » في روما اجتمع بالمهرب الكبير البيرتو زوماسي . . كيف استطاع هذا المفتش اللعين ان يقتفي اثره دون ان يشعر به ؟ ٥٠ ليس يدري ٥٠

وادرك بول ان لا مناص له من الاعتراف ، فالمفتش

الاميركي واقف على جميع اسراره ٥٠ وسلمى فضحته كما يقول هذا المفتش فهي قد اعترفت بكل شيء ٥٠ اعتصامه بالنكران لن يجذيه تفعا ، ليس أمامه إلا الاعتراف...

واعترف بول بكل شيء ١٠ اعترف باسماء شركائه في العصابة ١٠ لماذا يدخل وحده الى السجن ويظهل افهراد العصابة في مأمن من كل شر ؟ ١٠ لا ، بول لن يدخل وحده الى السجن ، لقد ضحى بالكثير من اجل العصابة ، وها ان يده قطعت وهو الان طريح الفراش في المستشفى ، وسيخرج من المستشفى ليذهب توا الى السجن ١٠ لن يذهب وحدد الى السجن ١٠ لن يذهب وحدد الى السجن ١٠ فليذهب معه جميع افراد العصابة ١٠ ان امهر العصابة فضح الآن، وليس ثمة أي مجال للإنقاذ، هو سيتعرف كما اعترف الجميع، ويريح نفسه من عناء التحقيق المتعب الشاق الطويل.

واعترف بول بكل شيء • • اعترف ان مركز العصابة الرئيسي هو في باريس ، وان للعصابة فروعت في اليونان وايطاليا وتركيا وليبيا • • وبعض الدول العربية • • و • • ولبنان • وادلى باسماء بعض افراد العصابة • • وكان اسم . شفيق وهبي بين تلك الاسماء

واطمأن المفتش تجوي وقد وفق في المهمة المنتـــدب للقيام بها خير توفيق •• وعاد مع زميله المفتش التركي الى مديرية الشرطة ليطلعا مدير الشرطة على افادة بول فاريم ٥٠ وارتاح مدير الشرطة التركي ٥٠ منذ امد بعيد ورجالب يطاردون المهربين ، الا انهم لم يستطيعوا ان يتوصلوا السي ما توصل اليه هذا المفتش الاميركي ، العامل في منظمسة البوليس الدولي ـ الانتربول ـ ٥٠ وجمع مدير الشرطة رجاله وامرهم باعتقال جميع الذين وردت اسماءهم في افادة المهسرب بول ٥٠

وشن رجال الشرطة حملة شعواء على المهربين ، واعتقلوا الكثيرين منهم ، وانصرفوا الى التحقيق معهم تمهيدا لاحالتهم الى القضاء ٠٠٠

وعاد المفتش تجوي الى الاجتماع بمديسر الشرطة ليقول: علينا الان ان نتابع مطاردة افراد هسده العصابة الخطرة في جميع البلدان •

قال المدير: يجب ان نبرق السسى زملائتا في لبنان، فنطلعهم على مقتل الفتاة اللبنانية سلمى الترك، ونطلب اليهم اعتقال المهرب اللبناني شفيق وهبي •

مابتسم المفتش تجوي وهمس: لا يا سيدي لا يجوز ان نودع البرق او البريد مثل هذه الاسرار الهامة ، اذ مهمتي لم تنته بعد ، فأنا مكلف بزيارة لبنان ايضًا ، سأسافر غدا الى لبنان لاتابع القيام بهذه المهمة الشاقة المتعبة .

قال المدير : فليأخذ الله بيدك ، وليسدد خطواتك في طريق التوفيق والنجاح ٠٠

قال تجوي: شكرا يا سيدي ، وكل ما ارجوه منكم هو ان تطلعوا لمنظمة البوليس الدولي على التحقيقات التي تقومون بها هنا مع المهربين ٠٠

قال المدير: اطمئن ٠٠ تقريرنا سيصل الى النظمـــة الدولية خلال ثلاثة ايــام ٠

وشكر تجوي المدير على مساعدته ٥٠ وخرج مس مكتبه ليسرع الى البريد يودعه تقريره حول مطاردة بسوا، فاريم واعتقاله ، ومقتل سلمى الترك واعتقال جميسع افراد العصابة في تركيا ٥٠ وقال في نهاية التقرير : « انا سأغادر انقره غدا الى بيروت لمتابعة القيام بالواجب المفروض » ٠

شفیق وهبی یقیم علی قلق وحیرة واضطراب ، سلمی لم تعد حتی الان وقد مضی علی مغادرتها بیروت زها اسبوعین ، کان علیها ان تعود بعد یومین او بعد ثلائه ایسام من سفرها .

لماذا تأخرت سلمى في العودة ؟ ماذا اصابها ؟ ساذا اصابها ؟ ماذا حل بها ؟ ٥٠ ابكون امرها قد اكتشف ؟ اتكون قد اعتقلت ؟ وهب انها اعتقلت في تركيا ، ساذا سيكون ؟ ٠ ماذا سيكون ؟

اذا اعتقلت ، فرجال الامن سيحققون معها تحقيقا ، وسيقفون منها على كل شيء ٥٠ هي ستقول لهم : انا زوجة شفيق وهبي الموظف في شركة الاعدال المصرفية وسيبرق رجال الشرطة في تركيا الى زملائهم في لبنان ويظلعونهم على قصة اعتقال سلمى وعلى افادتها واقوالها ٥٠ وبعدئذ ماذا سيكون ؟ ماذا ؟ ٥٠ سينب رجال الشرطة في يروت اليه وبعتقلونه ويزجونه في اعماق السجون ٥٠ يروت اليه وبعتقلونه ويزجونه في اعماق السجون ٥٠

واشتد القلق بشفيق وقد وصل بتفكيره الى هذا الحد و وراح يفكر مجدّداً بما يجب عليه ال يفعل ٥٠ ماذا عليه ال يفعل الآن ؟ • هل يهرب ؟ والى ابن سيهرب ؟ هل يظل في عمله وفي داره ؟ هل ينتقل من تلك الدار الى دار أخرى؟ . هل يبحث عن عمل في غير الشركة المصرفية؟ هل يسافر؟ ليس يدري، ليس يدري. .

وطافت الافكار المقلقة السوداء في رأسه • • وعجز عن الجواب على سؤال واحد من تلك الاسئلة التي تمخر عباب تفكيره واقام شفيق على حمم ولهب ونار بانتظار مفاجأة مؤلمة رهيبة • •

كان يعلم شفيق ان هناك مفاجأة مخيفة تنتظره ،ولكن ما هي تلك المفاجأة ؟ • • ليس بدري • وطال انتظار شفيق، وطال مع الانتظار القلق والاضطراب • • ولم يكن ليستقر

على حال ٥٠ وكان يخرج في الصباح الى عمله وهو شارد الذهن ٥٠ وبعد انتهاء العمل يعود الى الدار ، وتكون نجلاء قد هيأت (للصهر العزيز) الطعام فيتناول الغداء معها ، ثم يخرج من الدار ليزور بعض الزملاء المهربين ، ويتباحث معهم في امور العصابة وفي قضية تأخر عودة سلمى ٥٠ وفي المساء يشخص كعادته الى الملاهي والنسوادي والمراقص والمواخير فيجتمع بعشيقاته من بنات الليل ، ويسكر ويقامر ويجشش معهن ٥٠ ولا يعود الى الدار الا في ساعة متأخرة من الليل ٥٠ وتكون نجلاء قد استسلمت للنوم العميق ٥٠ من الليل ٥٠ وتكون نجلاء قد استسلمت للنوم العميق ٥٠ من الليل ٥٠ وتكون نجلاء قد استسلمت للنوم العميق ٥٠

واذا بالمفاجأة التي ينتظرها شفيق تبزغ ، فقد اتصل به احد زملائه المهربين هاتفيا ذات يوم ليقول : شفيق يجب ان اراك لأمر مهم ٠٠

قال شفيق: سأراك كالعادة في المساء •

قال الزميل الكريم: لا ، يجب ان اراك الان .

قال شفيق: انا الان في عملي بالشركة ، ولا استطيع الخروج من الشركة قبل الساعة الثانية بعد الظهر •

قال الزميل: سأتنظرك اذن في المقهى على شاطى، البحر في المساعة الثانية، الامر مهم كما قلت لك •

واشتد القلق بشفيق، وزميله يطلب الاجتماع به ويقول ان الامر مهم • • وما دقت الساعة الثانية من بعد الغهردي كان شفيق يخرج من مكاتب شركة الاعمال المصرفية ويشخص الى ذلك المقهى المتواضع الجاثم على شاطىء البحر ، حيث يجتمع عادة مع الزملاء الاعزاء الكرام •

## النبأ المخيف



جلس شفيق قرب زميله في التهريب يرهف اذنيه لما يقول الزميل العزيز ٥٠ ووجم شفيق وهو يسمع ما ينطق به ذلك الزميل ، وكانا يجلسان في ذلك المقهى الوضيع الجائم على شاطىء البحر الساجي ، المنبسط الامواج ، كانه صفحة من فضاء واسع رحيب ٠٠.

وتمتم شفيق بذعر : ماذا تقول : رجال الامن اكنتفوا الامر ؟

قال المهرب الكريم: هذه هي الحقيقة ، لقد دهم رجال الامن زميلنا الفرنسي بول فاريم في المطار ، واصيبت سلمى برصاصة في رأسها قضت عليها ، وسحق الرصاص ذراع بول وحطمها

قال شفيق والقلق والذعر يطلان من عينيه: اذن قتلت سلمي ؟

قال المهرب: اجل قتلت ٧

قال شفيق: انها لخسارة فادحة ، كنت سأعتمد عليها في تهريب المخدرات الى تركيا والى فرنسا ، والى ايطاليا والى سائر انحاء العالم • كنت اريد ان اجعل منها مهربة ماهرة ، نصدر ونستورد بواسطتها انواع المخدرات ، لقد خسرنا وسيلة ناجحة للتهريب • • يا لها من خسارة ، يا لها من خسارة ، يا لها من خسارة ، يا لها من خسارة • •

بهذه الكلمات رثى شفيق زوجته سلمى ، هو لم يأسفه الخسارة تلك الزوجة البائسة المخلصة الوفية التي ضحت بكل شيء ، حتى وبحياتها من اجله ، لا ، لم يأسف على سلمى ، بل هو اسف ، لانه خسر بموت سلمى وسيلة ناجحة مسن وسائل التهريب ٠٠

وهمس الزميل العزيز: اسمع يا شفيق ، علينا ان نكوذ حذرين ، بعد ان وقع زملاؤنا في تركيا بالفخ ، من المؤكد ان رجال الامن في تركيا اطلعوا على جواز سفر سلمسى وعلموا انها زوجتك ، وهم سيعلمون زملا هم في لبنان ، وسيعمد رجال الامن الى هنا الى مراقبتك ، وربعا عمدوا الى اعتقالك ،

ولمعت ابتسامة زاهرة زاهية على شفتي شفيق فقال : أهذا ما يخيفك ؟

قال الزميل الكريم: اجل ٥٠ هذا ما يخيفني، وهذا ما يجب ان يخيفك ايضا، ويخيف كل واحد مـن افــراد العصابة ٠٠

واتسعت الابتسامة على شفتي شفيق، وتمتم: اطمئن، شفيق وهبي ليس بالشاب الساذج كي يقع مثل هذه الوقعة السوداء، صديقك شفيق يتخذ كل حيطة، وينظر السي البعيد و أيخيل اليك انني من البلاهة عند حد ارسل فيه زوجتي الى تركيا محملة بالمخدرات، لتعود الي وحملسة بالمخدرات؛

تارتسمت الدهشة على شفتي المهرب وتمتم: ماذا تعني؟.. أليست زوجتك هي تلك المرأة التي صرعت في مطار أنقرة؟..

مَاوماً شفيق برأسه هامسا : هي بعينها ٠

قال المهرب: الا تكون سلمي زوجتك ٢

وتمتم شفيق: بل هي زوجتي ٠٠

قال المهرب: لم افهم شيئا ٠٠

فربت شفيق على كنف زميله وهمس: اسمع يا اخي

العزيز ، سلمى الترك زوجتي ، تحمل جواز سفر بأسسم الانسة سلمى الترك ، انا صحيح تزوجت من سلمى الا انني لم اسجل هذا الزواج في سجلات الاحصاء ، سلمى في نظر الدولة ، وفي نظر القانون لا تزال فتاة عزباء .

وعرفت شفتا المهرب الكريم اخيرا الابتسام وتمتم: يا لك من شاب بعيد النظر ، عميق التفكير ، واسع الدهاء . دهاؤك انقذنا جميعا ، وابعد الخطر عنا .

قال شفيق: المهم الان هو ان نجد خليفة لسلمى ، علينا ان نجد امرأة تحل في العصابة محل سلمى ، اين هي هــــذه المرأة ؟ • • اين هي ؟

قال المهرب: النساء كثيرات، أنعجز عن الوقوع على امرأة تحل من عصابتنا محل زوجتك الراحلة ؟

قال شفيق: اريد امرأة مثل سلمى • • امرأة بلهاء ، طوع ايدينا تحمل البضاعة وتسافر بها دون ان تعلم ماذا تحمل ، ولا لماذا تسافر • اين سنجد هذه المرأة ؟ • • اين • •

وساد الصمت بين الرفيقين العزيزين ، وطال صمتهما ، واخيرا ، بعد صمت طويل ، رفع شفيق نظره الى الرفيك العزيز وتمتم : لقد وجدتها . • هي قربي وانا ابحث عنها بعيدا عني • وجدتها ، وجدتها .

وتمتم الرفيق: من هي ؟ قال شفيق: هات سيكارة ٠٠

وقدم له الزميل لفافة فاخرة راح ينفث دخانها فسسي الفضاء والابتسامة تغمر شفتيه • وعاد المهرب الى المؤال من هي ؟ من هي تلك التي تستطيع ان تقوم بالدور الخطير الذي كانت تقوم به سلمى ؟

نتمتم شفيق: هي اختها ٥٠ اختها نجلاء ٠ قال المهرب: هل تستطبع نجلاء ان تقوم المهمسة الخطرة ؟

قال: المهمة الخطرة تحتاج الى امرأة بلهاء ، لا السى امسرأة ذكية ، فالمسرأة الساذجة لا تلفت أولاً رجال الأمن اليها وهي ثانيا ، تقوم بالمهمة دون ان تعلم بماذا تقسوم نجلا ستكون خليفة اختها سلمى و انا سأعمل منذ اليوم ، منذ هذه الساعة على اعداد نجلاء للقيام بالمهمة ، نجسلاء ستسافر الى روما وعلينا الان ان نصرف النظر عن تصدير المخدرات الى تركيا و يجب ان نوجه انظارنا الى روما بعد ان اكتشف امر العصابة في انقره و

قال المهرب: ولكن علينا ان نسرع العمل يا شفيق، انت تعلم اننا كلنا بحاجة الى المال، وسنقع قريبا في ازمة مالية خانقة، بعد ان انقطع عنا مورد تركيا • كنا نامل ان

2.1

تتقاضى مبالغ طائلة من المال بعد عودة سلمى من رحلتها الى انقره الا ان سلمى خيبت الامال ، هي لن تعود ، ونحن لن تتقاضى ليرة واحدة ٥٠ علينا الان ان نسرع في العمل لنعوض ما فاتنا من الارباح وندفع عنا الازمة الخاتقة التي بدأت تطل علينا بوجهها القاتم المكفهر العبوس ٠

ونفث شفيق دخان اللفافة في الفضاء وتمتم : اطمئــن كل شيء سيسير كما نشتهي ونريد .

قال شفيق هذا و ونهض ليودع صديقه العزيز ، على المل اللقاء القريب و وسار شفيق ، وخرج من المقهى وهو يفكر : ماذا عليه ان يفعل الان ؟ وو هل يطلع نجلاء على يفكر : ماذا عليه ان يفعل الان ؟ وو هل يطلع نجلاء على قصة مصرع اختها ؟ لا ، هو ان يطلعها على شيء وولكن اذا لم تعلم نجلاء بموت اختها اليوم فهي ستعلم غدا و واذا لم تعلم ذلك غدا فهي ستعلم بعد غد وو فليطلعها على مصرع اختها الان ، يجب ان تعلم نجلاء ان اختها سلمى رحلت عن هذا العالم الفاني ولم يعد لها في هذه الحياة من معين ولا نسيب ، الا صهرها العزيز شفيق وهبى وهبى

واطمأن شفيق وقد وصل بتفكيره الى هذا الحد واسرع بالعودة الى الدار وهو يتظاهر بالحزن رالاسسى وسكب الدموع و ودخل شفيق الى الدار فاذا بنجلاء تثب اليه عاتبة : لماذا تأخرت في العودة ياصهري العزيز ؟ • • انا ما زلت انتظرك لتناول الغداء.

ومسح شفیق دمعة مزیفة ترفرقت فی مقلتیــه وهمس : لن اتناول طعام الغداء یا نجلاء • انا لن آکل ، نــن اذوق طعاما ••

فوجمت نجلاء وهي تشاهد صهرها في تلك الحال ، واقتربت منه هامسة بوجل وذعر وقلق واضطراب : شفيق : •• ما بك ؟ ما بك يا شفيق ؟

قالت بسؤال ملحاح: ولكنني ارى الدموع تموج في عينيك، هذه هي المرة الأولى التي اراك فيها تبكي، هل هناك مصاب نزل بنا؟

وراح يمسح دموعه المزيفة ٠ بل هو اخرج منديله منجيبه

واشتد الذعر بنجلاء واقتربت من صهرها لتقول: أتكون سلمى في خطر ٤ فكأن قلبها انذرها بالمصاب الاليم و وخيل اليها ان شفيقا سينفي المصاب وسيقول فورا: لا، سلمى بألف خير الا ان شفيقا خيب الامل و فهو لم ينطق بحرف ، بل مضى في صمته البارد الموجع الكئيب و وايقنت نجلاء ان هناك مصابا حل بشقيقتها سلمى وهسي تشاهد شفيقا يعتصم بصمته و فهدرت: قل لي ما بها

سلمى ؟ • • ما بها اختى ؟ هل هي مريضة ؟ هل نزل بهــــا مكــروه ؟

وانسكبت الدموع المزيفة الخادعة على وجنتي شفيق و واجهش بالبكاء و وقام شفيق و بتمثيل دوره على الحسن وجه ، فهو يجيد التمثيل ويتقنه ، كل الاجادة وكل الاتقان و واشتد الذعر بنجلاء وعادت الى الاقتراب من شفيق لتمسك بكتفه وتشدها متسائلة بذعر وخوف وألم : ما بها سلمى ؟ ما بها ؟ و ماذا حل بها ؟ قل لي ما بها اختي؟ هل ؟ و و هل عاد ؟ و هل ماتت ؟

فاستأنف شفيق مسح تلك الدموع التمساحية وهمس : عوضنا الله بسلامتك يا عزيزتي نجلاء ٠٠

واغمي على نجلاء •• وسقطت على الارض بلا وعي وبـــلا حراك •

وعندما استفاقت نجلاء واستعادت رشدها وجدت نفسها ملقاة على سريرها وصهرها العزيز قربها يحاول اسعافها بالمنعشات وبالكحول ٥٠ وانفجرت الفتاة البائسة بالبكاء واخذت تولول وتنادي اختها بأعسذب وبأرق الالفاظ: يا حبيبتي يا سلمى ٥٠ يا روح اختك ٥٠ يا ليتني مت انا قبل ان اسمع نبأ موتك يا اختي ٠ وراح شفيسق بواسيها محاولا تهدئة خاطرها ، الا ان خاطرها ما كسان

ليعرف الهدوء ٥٠ ووثبت من السرير كالمجنونة وهي تولون: اين هي سلمى ؟ ٥٠ اين جثتها ؟ ٥٠ اريد ان اراها ٥ اربد ان ارافقها الى القبر ، اريد ان ارى اختي ، اريد ان اتودع منها ، اين هي ؟ ٥٠ اين هي ؟ ٥

فأمسك شفيق بها هامسا هدئي روعك يا نجلاء •فلنكن دائما اكبر من المصيبة مهما كبرت وعظمت • تعاني تعالى يا عزيزتي • عودي الى سريرك • خففي عنك •

وحاولت نجلاء الافلات من يده وهي تزأر: اريد اختي اريد اختي اريد سلمى • • اريد ان ارى سلمى • • اين هي جثتها كه. رحماك خذني اليها •

وتمتم شفيق: سلمى ليست هنا ، جثتها ليست فسي ييروت ، ولا في لبنان • اجلسي اجلسي وامسحي دمعــك لاخبرك كل شيء ••

وجلست نجلاء وهي تنتف شعرها وتلطم وجهها وتنادي اختها ٥٠ وجلس شفيق قربها ليمسك بيدها ويتمتم، نجلاء ٠ تذرعي بالصبر يا حبيبتي ٥٠ مصيبتك بفقد اختك لا تقل ولا تصعر عن مصيبتي بفقد زوجتي ٥٠ عندما ابلغت نبأ المصاب بكيت اكتر مما لطمت وجهك ، وندبت حظيي ولطمت وجهي اكثر مما لطمت وجهك ، وندبت حظيي التعس المنكود اكثر منك ، ولكن ما حيلتنا وقد حل بنا

هذا المصاب؟ • • هل نستطيع ان نقف في وجه انقدر؟ هل نعترض على حكم الله؟ • • هل نستطيع ان نعيد لسلمى الحياة بدموعنا و آهاتنا ولوعاتنا؟ • •

قالت وهي تمسح دموعها الغزيرة: كيف ماتت سلمى؟ ماذا اصابها؟ •• هل وجدت من يجرعها كأس ماء وهمي تلفظ انفاسها؟

قال: سلمى ماتت بحادث اصطدام في انقره، لقد سافرت اختك يا عزيزتي الى تركيا كما تعلمين، وهنساك اصيبت بجراح ثخينة في حادث اصطدام فقضت مجهسا مأسوفا على صباها وعلى جمالها وعلى خصالها الحميدة •

واستأنف شفيق ارسال الاهات والانين: آه يا حبيبتي يا سلمى ، من لي بعدك يا زوجتي المخلصة الوقية ، ليتني مت قبل ان تصابي بخدش ، يا حبيبتي يا سلمى يسا روح زوجك ، يا حياته ومهجته ونور عينيه ٥٠ واستغرق في البكاء ، وكان موفقا في تمثيله ، حتى ان نجلاء ، وهسي بحاجة الى عزاء ومواساة ، اخذت تعزيه وتواسيه محاولة التخفيف من مصابه الموجع الاليم٠٠٠

وكانت الكارثة ، كارثة موت سلمى ، ثقيلة الوط على قلب نجلاء ، فقد اصبحت نجلا وحيدة في هذه الحياة ، لا اب ، ولا ام ولا اخت ، حتى ولا عم ، عمها عبد الله الذي هاجر الى الولايات المتحدة الاميركية منذ امد بعيد

توفاه الله • فقد اصطاد الموت اهل نجلاء الواحد بعسد الاخسر ، ولم يترك لها قريبا ولا نسيبا • فلذا اغفل الموت امرها هي ؟ لماذا لم يأخذها عزرائيل قبل ان يأخذ سلمى الى العالم الخالد ؟ ليتها ماتت هي قبل ان تموت سلمى ، اذن لأراحت قلبها من هذا العذاب الاليم الذي يعصر ذالك القلب الطاهر النبيل •

وكانت نجلاء تقضي ايامها ولياليها في البكاء وفي سكب الدموع ٥٠ وراح صهرها الكريم يحاول التخفيف من مصابها ، فأخذ يغدق عليها العطف والحب والحنيسن ويغمرها بالهدايا ، الا ان نجلاء لم تكن لترتاح إليه ٠

كانت نجلاء تخافه وترهبه وتحذر شره وهي تعلم انه خطر ، وقد وقفت على ما فعل بأختها في الماضي وعلى مـــا انزل بها من مصائب وكوارث وعذاب ٠٠

وكانت نجلاء تنظر الى شفيق نظرتها الى عدو لدود، وكانت في سرها تحمله مسؤولية مصرع اختها سلمسى، لولاه لما سافرت سلمى الى تركيا، ولما قضت نحبها هناك هو السبب في كل ما جرى لاختها سلمى و هي تكرهب وتبغضه وتحتقره، وتتمنى لو انها تستطيع ان تطرده مس تلك الدار التي تعيش فيها واياه تحت سقف واحسد وبدأت نجلاء تفكر جديا في الانقصال عن صهرها و

هي لن تقيم واياه في دار واحدة بعد ان انزل باختها سلسلة من المصائب والكوارث كان آخرها الموت ٥٠ ولكن شفيقا ينفق عليها ، فهو الذي يدفع بدل ايجار الدار ، وهو الذي يبتاع كل ما يحتاجان اليه من طعام وثياب وسلسم واغراض ٥٠ اذا ابتعد شفيق عنها فهي ستتعرض لشظف العيش ولمر الحياة ، وربما تعرضت للفاقة وللفقر وللجوع ٠

وانصرفت نجلاء الى التفكير ، ماذا عليها ان تفعل ؟ هل تستمر في العيش قرب شفيق ؟ ٠٠ لا ، هي لا تستطيع ان تراه ، لا تستطيع ان « تتصبح » به صباح كل يوم ، ولا تستطيع ان « تتمسى » به في المساء ٠٠ ماذا ستفعل اذن ؟٠٠ هل ستدعوه الى الانقطاع عن الحضور الى دارها: • واذا رفض ؟ اذا رفض فستضطر الى ان تخرج هي من تلك الدار ولا تعود اليها ٠٠ واذا خرجت من تلك الدار ، الدار التي عاشت فيها مع امها ومع اختها ردحا من الزمن ، اذا خرجت من تلك الدار فأين ستقيم ؟ ٠٠ والى من تلجأ ، وهى لا تملك شيئا من حطام هذه الدنيا الفانية ؟ ٠٠

وتألمت نجلاء وقد وصلت بتفكيرها الى هذا الحد ، وبكت وقد خيل اليها إنها ستعجز عن الابتعاد عن شفيق ٠٠ وعادت الى التفكير العميق تنغمس فيه ، يجب أن تضع حدا لعلاقتها بشفيق ٠ هي لن تعيش قربه ، لن تظل معه في دار

واحدة، يجب أن تبتعد عنه، وفي الابتعاد عنه ابتعاد عن الشر والمصائب والكوارث والويلات.

وطال تفكيرها ٥٠ وبعد تفكير طويل اهتدت الى العلى ٥٠ هي ستبحث عن عمل الان ، وعندما تجد العمل ، عندما تؤمن عيشها وتصبح قادرة على القيام بأعباء الحياة عند ذاك تثب الى شفيق وتعلن له رغبتها في الابتعاد عنه ٠ وك ان يختار ، اما ان يخرج هو من الدار ، واما ان تحمل اثاث الدار واغراضها وتخرج هي ٥٠ واطمأنت بعض الاطمئنان وقد وصلت بتفكيرها الى هذا الحد ٠ وعزمت على البحث عن عمل ٠ هي ستبحث عن اي عمل تستطيع بواسطته ان تؤمن نفقاتها ، وعلى الله الاتكال ٠٠

وفي المساء اقبل شفيق في ساعة مبكرة الريالدار على غير عادته ، وكان يحمل اليها الحلوى والاثمار وشهـــي الطعام ، كعادته ، ورحبت به •

وابتسم لها قائلا: كيف حالك اليوم يا نجلاء ؟ انسي لشديد القلق عليك ، اريدك يا عزيزتي مرتاحة البال مطمئنة الخساطر .

قالت : الحمد لله والشكر له تعالى ٠٠ ثالقى شفيق بالاغِراض من يده وجلس على المقعد د

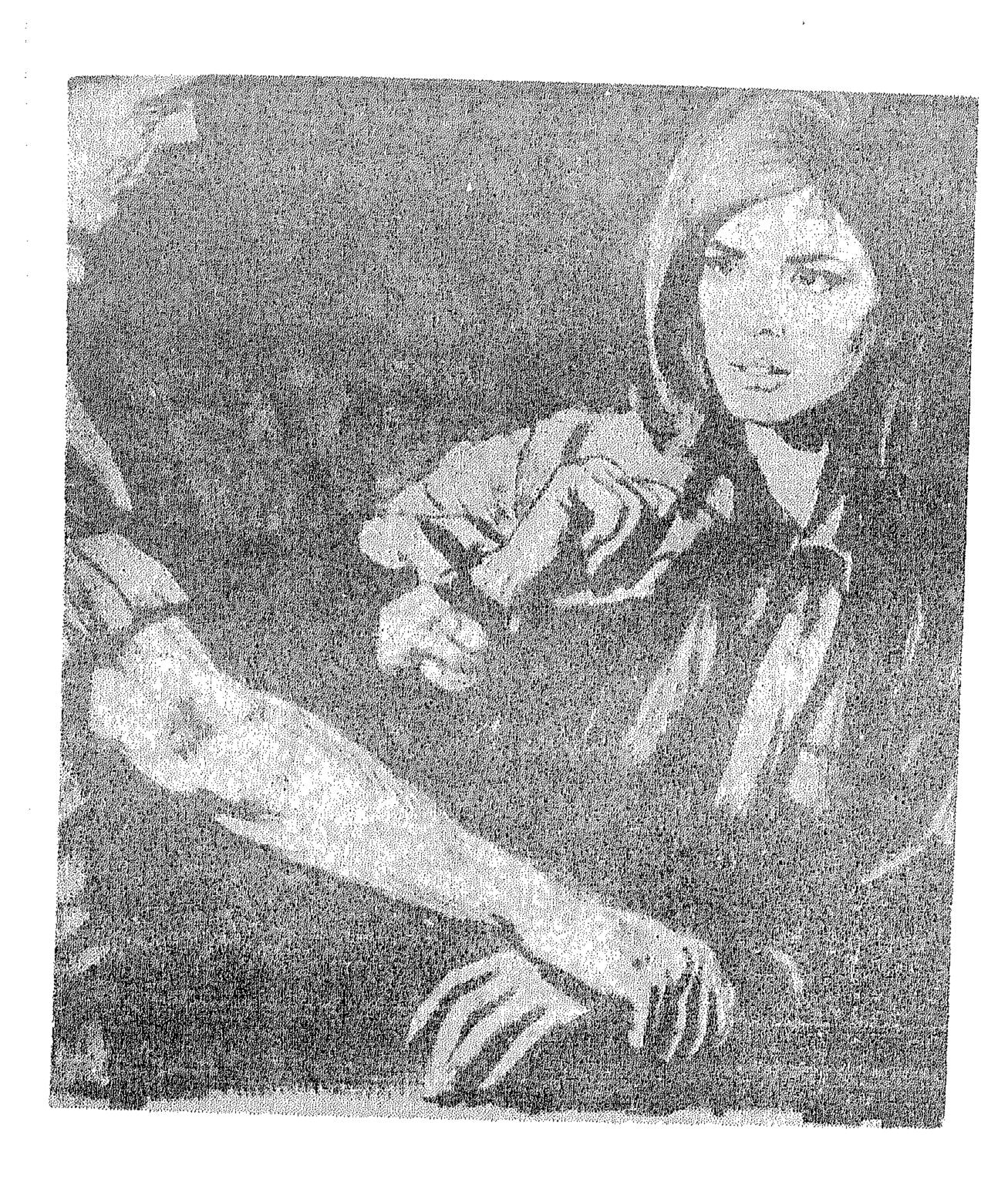

ودعاها الى الجلوس قربه : تعالى ، تعالى يا نجلاء اجلسي هنا ، هنا قربي ٠٠

ونزلت نجلاء عند طلبه ، وجلست هناك قرب ه.٠٠ واخرج علبة التبغ من جيبه وقدم لها لفافة : خذي ، دخني يا عزيزتي.فقالت : انا لا ادخن يا صهري وانت تعلم انسي لا ادخن ٠

--: التدخين يطرد الهواجس ويريح الافكار المتعبــة • خذي • • خذي لفافة وجربي • •

واصرت نجلاء على الرفض ، وحاول شفيق ارغامها على التدخين فاقترب منها مازحا ، محاولا ان يلقي باللفافة ببن شفتيها الا ان نجلاء ابتعدت عنه بصد وحزم وتفور •

هذه نجلاء ، غير اختها سلمى ، كان شفيق يستطيع ان يرغم سلمى على تنفيذ كل ما يبتغي ويريد ، اما نجلاء ، فيبدو انه عاجز عن ارغامها على النزول عند ارادته السامية وابت نجلاء ان تدخن .

وتمتم :أهكذا تأيين ان تسايري صهرك الذي يحبك، بندخين لفافة ؟

قالت: قلت لك انا لا ادخن ، ولا اريد ان اعتـــاد على التدخين ..

قال: لا بأس سأدخن وحدي ٠٠

قال هذا واشعل لفافته وراح ينفث دخانها بصمن وتفكير ٥٠ وصمتت ايضا نجلاء ٥٠ وساد الصمت ارجاء الغرفة ٥٠ واشرفت لفافة التبغ بين اصابع شفيق على لفظ انفاسها وهو ما زال في صمته وتفكيره ٥٠٠

وجنعت نجلاء بتفكيرها الى بعيد ٥٠ الى المستقبل المجهول ٥٠ الى العمل ٥٠ يجب ان تبحث منذ صباح الغد عن عمل ٤ وان تبتعد عن شفيق ٥٠

وجنح شفيق بتفكيره ايضا الى بعيد • السى محاولة الاستيلاء على هذه الفتاة المتمردة • • يجب ان يستولسي على نجلاء كما استولى من قبل على شقيقتها سلمى ، عليه ان يستولي على قلبها وعلى جسدها ، وعلى تفكيرها ، يمد سلطانه عليها ويدفعها الى العمل لحساب عصابته الكريمه •

لقد قرر الاستيلاء على هذه الفتاة المتمردة الحسناء ، وعندما يقرر شفيق ينفذ قراره فورا ٠٠ ليس هناك فتاة في العالم تستطيع ان تقف في وجه شفيق ، ولا هناك فتاة تستطيع ان تتمرد عليه وان تقول : لا ٠٠ عندما يقلول شفيق : نعم ٠٠

اللواتي مد شفيق سلطانه عليهن كثيرات ، ونجلاء ليست الاولى ، ولن تكون الاخيرة بيسن اللواتي اذلهن شفيق ، وبين اللواتي غدر بهن وحطم كبرياءهن ، واخضعهن لسلطانه ولارادته ولمشيئته ،

ولكن ٥٠ ولكن لماذا تتمرد نجلاء عليه ؟ ٥٠ ولماذا تبدي له الصد والتمرد والنفور ؟ ٥٠ أيكون ثما شاب في قلبها ؟ ٥٠ اتراها تحب ؟ ٥٠ تحب ؟ ٥٠ ولمت همذه الكلمة في رأسه كالبرق الخاطف ٥٠ وشعر شفيق بالفيرة العمياء تعصف بقلبه الاسود الشرير ٥٠ اتتجرأ نجلاء على ان تحب شابا غيره ؟ ٥٠ ومن هو هذا الشقي الذي يتجرأ على ان يسلبه نجلاء ؟ ٥٠ اذا صحت ظنونه ، واذا كانت نجلاء قد عرفت الحب ، وشغفت بهوى شاب ، اي شاب ، فالويل لها ولحبيبها من غضب شفيق ، ومن ثورته ومن فالويل لها ولحبيبها من غضب شفيق ، ومن ثورته ومن حقده ومن انتقامه ٥٠ ماذا علبه ان يفعل الان ؟ ٥٠ عليه ان يقطع على نجلاء الطريق ، طريق الحب والهوى والغرام ، والزواج ، والفرار من بين بديه ٥

وألقى شفيق باللفافة المحتضرة من يده ، والتفت الى نجلاء ليقول : انا جائع يا نجلاء ، اتهيئين لي العشاء ؟ فيفضت نجلاء واتجهت الى المطبخ لتهيء العشاء لصهرها ...

واستأنف شفيق التفكير · كيف سيقطع طريت الحب والزواج على نجلاء ؟ كيف ؟ • • الامر سهل ميسور • • ما له الا ان يعتدي على نجلاء ويفترسها ، تماما كما اعتدى على اختها سلمى وافترسها ، وبعدئذ بعد ان تصبح زهرة ذابلة

ذاوية ممرغة بالوحول ، لن تجد من يتنشق شذاها ، ولا من يلتفت الى عبيرها ، سترى نجلاء تفسها وقد فتك شفيق بعفافها وهتك شرفها ، ستجد عندئذ تفسها مرغمة على الانقياد اليه ، ستصبح كالنعجة في يد الجزار ، ستغدو كالعصفور السجين وقد اطبق عليه القفص ••

واطمأن شفيق وقد وصل بتفكيره السي هذا الحد ، وارتاح كمل الارتياح ، الخطة ستكون موفقة مضمونة النجاح ، يجب ان يعتدي عليها ، ولكن متى ؟ ٠٠ متى ؟٠٠ ساعة يريد ، فهو يقيم واياها في دار واحدة ، غرفة نومها لا تبعد عن غرفة نومه سوى خطوات قليلة ، ما عليه الا ان يسير تلك الخطوات بكل حذر ويتسلل الى غرفتها و ٠٠٠ وينتهي كل شيء ٠٠ عليه ان ينفذ الخطة المرسومة بسرعة ، ليس له ان يؤجل التنفيذ الى الغد ، وقد قيل : لا تؤجل للغد ما تستطيع فعله اليوم ، وشفيق يستطيع ان ينفذالخطة اليوم ، الليلة ، فلماذا يؤجل التنفيذ الى الغد ؟ ٠٠ اليلة ، فلماذا يؤجل التنفيذ الى الغد ؟ ٠٠٠

الليلة سينفذ شفيق خطته وينتهي من امر نجلاء وبعد اسابيع قليلة ستغادر نجلاء بيروت في طريقها الى روما حاملة كمية من المخدرات ، ستكون نجلاء مهربة ماهرة ، والعصابة ستجني من وراءها الارباح الطائلة ، وشفيق يجني من وراءها المدنسة ، فهي فتاة رائعة الحسن والجمال

وشفيق حرس الله عينيه من انصار الشباب والحســـن والجسـال ٠٠

واذا بنجلاء تقطع عليه حبل تفكيره فتناديه : شفيق ٠٠ العشاء جاهز ٠٠

ونهض شفيق والابتسامة تشع على شفتيه ، ودخل الى غرفة الطعام • • وجلس الى المائدة • • ودعا نجلاء للجلوس قربه فجلست ، والتفت اليها ليقول : اين الخمر ؟ اليسس لدينا خمر ؟ • • ويسكى ؟ • • نبيذ ؟ • • عرق ؟ • •

واحضرت زجاجة الويسكي ووضعتها امامه ووصب شفيق كاسين وكاسا الويسكي ووضعتها امامه ووصب شفيق كاسين وكاسا له وكاسا لنجلاء ووقدم لها الكاس الخبيت نجلاء المتشرب الخمر المواصر شفيق عليها فرفضت الاعتماء فلم تأبه له وونهض ليقول: انا ان كنت ادعوله لاحتساء الخمر فما ذلك الاخفف عنك وطأة الالم والاسي والشجن ال الخمر يذهب بكل ما في الصدر من شجن واسي وهموم قال هذا الموتناول الكاس وتقدم منها ليقول المود تحول الغضب في عينيه الى لطف وحنان: خذي الخذي المربي الحبيبي نجلاء السربي جرعة واحدة المربي واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة فقط اكراما لصهرك الحبيب و

وأبت نجلاء ان تجرع الجرعة وقالت: انا لا استطيع ان اشم رائحة الخمر، فكيف استطيع ان اجرعها ٢٠

قال : جربي ، ان طعمها لذيذ ، تذوقيها فتدركي ان صهرك لم يخدعك .

واعتصمت نجلاء في موقفها • لا ، هي لن تنزل عند طلب صهرها ، لن تجرع الخمر ، لا تريد ان تصبح سكيرة ، ولا تريد ان تسبر في طريق الضلال وقد كانت ولا تــزال تسير في طريق النور •

وعاد شفيق الى الاقتراب منها ليضع الكأس على شفتيها ويهمس في اذنها: نجلاء! • • يجب ان تشربي خمراً لتنسي حزنك واساك، الخمر وحده يساعدك على النسيان يا عزيزتي • • اشربي ، اشربي • • ولم تستطع نجلاء المقاومة ، لم تستطع ان تدفع الكأس عنها وقد اصبحت تلك الكأس على ثغرها ، ورأت ان ترشف رشفة واحدة لتخلص من إلحاح صهرها واصراره ، وجرعت الجرعة •

واحست بالنار تكوي امعاءها ، وانتابتها نوبة من سعال شديد ، واحمرت عيناها وسكبتا الدمع ••

واسرع شفيق الى الماء يسعفها بها •• وتمتمت وقـــد ارتاحت قليلا : الم اقل لك انني لا اقوى على الشراب ٢

قال وهو يمسك يدها برفق وحنان: الجرعة الاولى تعطي دائما مثل هذه النتيجة ، اما الجرعة الثانية فستبدو لك لذيذة رائعة ، خذي ، خذي اشربي جرعة ثانية .

وأبت نجلاء ان تجرع الجرعة الثانية ووقفت لتقول: انا تعبة ، لا استطيع الجلوس هنا ، اريد ان ارتاح ، اريد ان استلقي في سريري ، ان انام ٠٠ تصبح على خير يا شفيق٠

قالت هذا وهمت بالدخول الى غرفتها • • ولحق ثفيق بها وهو يتمتم: ما بك يا نجلاء ؟ ما بك ؟ لقد اقلقت خاطري عليك ، انني لأخشى ان اكون قد اسأت اليك في ارغامك على رشف جرعة الخمر •

قالت وهمي تسير الى غرفتها : لا ، لا ، اطمئن انا بألف خير •

وسار وراءها ٥٠ ودخلت الى غرفتها ، فدخل معها الى تلك الغرفة ٥٠ وجلست نجلاء على السرير ٥٠ وجلس ثفيق قربها ليمسك ييدها الباردة هامسا : ما بك ؟ ٥٠ ماذا اصابك يا نجلاء ؟ ٥٠ ان يدك باردة كالثلج ، انا سأهيى لك فنجان شاي ٥٠ استريحي ، نامي يا عزيزتي نجلاء ، صحتك قبل كيل شيء ٠٠

قال هذا وخرج من الغرفة ليدخل توا الى المطبخ وينصرف الى تهيئة الشاي لنجلاء وهو مطمئن كل الاطمئنان الى سير خطته المرسومة في طريق النجاح •

ونهضت نجلاء وقد خرج شفيق من الغرفة ، تنزع عنها ثيابها لترتدي ثياب النوم ثم تندس في سريرها محاولة النوم • • واذا بشفيق يعود اليها حاملا لها الشاي •

وحاولت نجلاء ان ترفض تناول الشاي ، وقالت: لـمَ اتعبت نفسك يا شفيق ؟ انا مرتاحة الان ، واريد ان انام •

فقدم لها الشاي وقال: اشربي الشاي ونامي، خذي ورائد السربي و وارغمها على النزول عند ارادته هذه المسرة ورأت نجلاء نفسها مضطرة الى تناول فنجان الشاي من يده بعد ان اتعب نفسه في تهيئته وفي حمله اليها، واستوت في السرير وبدأت ترشف الشاي بسرعة و فهي تريد ان تنتهي من رشفه وتنام و

وجلس شفيق قربها على السرير ، وراح يمازحهاويروي لها الاخبار المضحكة ، الا انها لم تستطع ان تضحك ، ومن الاخبار المضحكة ، انتقل الى رواية الاخبار الفاسقة ، يرويها لها بكل قحة ، ومضت نجلاء في رشف الشاي ، وهي تود لو انها تستطيع جرع كل ما في ذلك الفنجان دفعة واحدة لتخلص منه ومن شفيق ، وتستسلم للرقاد ، وانتهست اخيرا من رشف الشاي ، ووضعت الفنجان الفارغ على المنضدة الجائمة قرب سريرها ،

ومد شفيق يده الى رأسها يجس صدغها هامسا: هل ارتحت الان ٢٠٠٠

قالت: اجل لقد ارتحت والحمد لله • تصبح على خير

يا شفيق • انا سائام الان •

قالت هذا وكأنها تدعوه المخروج من غرفتها • • ولكن شفيقا لم يخرج ، بل هو عاد الى الاقتراب منها لينحني على جبينها ويطبع عليه قبلة حارة •

ودهشت نجلاء ، ووجمت ٥٠ لماذا يقبلها شفيق ؟ أيكون قد اشفق عليها وهو يشاهدها متعبة ؟ اتكون قبلته قبلسة اخوية ؟ ٥٠ قبلة اشفاق ؟ ام تراه يضمر لها في قلبه الشر ؟ ما هو نوع تلك القبلة ؟ ليست تدري ٥٠ ليست تدري ٠

ورأت ان تقطع عليه الطريق وان تحول بينه وبين اعادة تقبيلها فرفعت اللحاف الى فوق رأسها وهمست: تصبح على خير ٥٠ تصبح على خير ٥٠

وحمل شفيق فنجان الشاي الفارغ وخرج من الغرفة وهو يهمس : تصبحين على خير يا نجلاء ٠

وحاولت نجلاء النوم الا انها لم تستطع السسى النوم سبيلا ، كل ما حصل معها الليلة اقلقها ، تصرفات شفيسق معها الليلة كانت غير عادية ، فهو قد حاول ارغامها علسسالتدخين ، ثم ارغمها على ارتشاف الخمر ، ثم احاطهسسا باهتمامه وبعنايته وهيا لها الشاي ييده وحمله بنفسه ، ثم مد ثم واخيرا قبالها في جبينها ، ماذا تعني هذه التصرفات التي لم تعهدها من قبل ؟ ، وليست تدري ،

واستغرقت نجلاء في تفكيرها البارد الموجع الرهيب ، ماذا عليها ان تفعل ؟ • • هل تخشى شر شفيق وترهب جانبه وتتخذ لنفسها الحيطة منه ؟ ام تراها تطمئن اليه ؟ • • ليست تدري • • كل ما تعرفه هو انها تكره هذا الثباب الذي اساء الى شقيقتها سلمى والذي كان سبب كل مانزل بها وبشقيقتها الراحلة من مصائب وآلام وكوارث وعذاب • • وطال تفكير نجلاء وهي مستلقية في سريرها • • وقر رأيها اخيرا على ان تنفذ الخطة التي كانت قد رسمتها •

وخطتها تلك تنحصر في البحث عن عمل ، يجب ان تجد عمل ، اي عمل يقيها الفاقة والعوز ، وعندئذ ، عندما تجد العمل ستبتعد عن شفيق وتأمن شر الخطر المحدق بها في اقامتها واياه تحت سقف بيت واحد ، هي ستبدأ البحث عن العمل ، في صباح غد سترتدي ثيابها وتخرج من الدار لتبحث عن العمل المرتجى المنشود ،

 $\times \times \times$ 

شفيق مستلق في سريره البارد المهجور ، يدخن ويفكر بقلق ووجل واضطراب ٥٠ عليه ان ينفذ خطته المرسومة الليلة ، الليلة يجب ان يفترس نجلاء ٥٠ لماذا خرج مسن غرفتها ؟ لماذا ارتجف وهو يقبلها ؟ ٥٠ لماذا اكتفى بتقبيلها في جبينها ولم يقبلها في خدها او في عنقها او ثغرها ؟٠٠ لماذا

جبن حيالها وهو الذي لم يجبن حيال امرأة في حيات ٢٠٠٠ أتكون نجلاء اشد بأسا ، واقوى ارادة ، واصلب عودا من شقيقتها سلمى ٢ ٠٠٠ لقد استطاع شفيق ان يسيطر على سلمى ، وان يعتدي عليها ، وان يسلبها اعز ما تملك الفتاة ، فلماذا يعجز عن السيطرة على شقيقتها نجلاء الان ٢

يعجز ؟ • • وهل يعترف شفيق بالعجز وهو الذي لم يعرف العجز ، ولا التقهقر ولا الفشل يوما في مشاريعه الغرامية ، وفي اعماله الاجرامية ؟ • • لا ، شفيق لا يغشل ، هو سينفذ تلك الخطة التي رسمها بحذافيرها ، سيعتدي على نجلاء كما اعتدى على سلمى ، وسيمد سلطانه على هذه كما مد سلطانه على تلك ، وستنفذ نجلاء جميسم اوامر السامية كما تهذت تلك الاوامر اختها سلمى من قبلها • • عليه ان يبدأ بتنفيذ الخطة المرسومة الليلة ، قبل ان تفلت النعجة من الحظيرة ، ويصبح عاجزا عن اللحاق بها ، وعن ادراكها واعادتها الى تلك الحظيرة • •

ولكن ٥٠ ولكن كيف سيعتدي عليها، وكنف سيدخل الى غرفتها بعد ان خرج منها ٢٠٠ الا يعلم كيف ٢٠٠ ما ك الا ان يقفز من سريره ويسير على مهل بكل حذر ويتسئل الى غرفة سلمى ٥٠ وعندما يصل الى غرفتها ينتهي كسل شيء وبكل سهولة ودون اي عناء ٥٠ هي ستكون تحت

رحمته ، لن تستطيع الافلات من يده ، ستكوذ فسي يده كالنعجة في يد الجزار ٠٠

ولكن اذا قاومت ؟ • • اذا دافعت عن نفسها ؟ • • اذا استبسلت في الدفاع ؟ • • اذا صرخت ؟ • • واذا استجدت واذا ولولت ؟ • • ماذا سيكون موقفه ؟ • •

صحيح! ماذا سيكون موقه اذا حاولت التمرد؟ اذا حصل هذا ، فهو سيعرف كيف يتدبر امره معها ، عند ذاك سيكون لكل حدث حديث ٥٠ على كل هو لن يدعها تتمرد ولن يترك لها مجال الدفاع والمقاومة والصراخ والعويسل والاستنجاد ، فهو خبير في استمالة النساء اليه ٠ ليس هناك امرأة استطاعت ان تقاوم شفيقا، ونجلاء ليست سوى امرأة، مثلها مثل غيرها ٠٠

اذن عليه ان يبدأ تنفيذ الخطة وعلى الاقدار، ، التي ام تخنه مرة واحدة الاتكال ٥٠ ماذا ينتظر ٢ ٥٠ فليبدأ الان التنفيذ ، الان قبل ان يفوت الاوان .

ورمق شفيق الساعة المشدودة الى معصمه فاذا بها تشير الى انتصاف الليل • الساعة الان الثانية عشرة • • والكل نيام في محلة المزرعة • اذا خطر لنجلاء ان تستنجد ، فلن يسمع استنجادها احد ، والكل نيام • •

والقى شفيق باللفافة من بده ، ووثب مـن السرير ،

وارتدى الروب دي شامبر وسار بكل حذر نحو غرفة نجلاء ٥٠ وكان الباب ، باب الغرفة مفتوحا٠٠ وتسلل شفيق الى غرفة نجلاء بكل حذر ، وكان النور الاحمر الواهسي الضئيل يغمر تلك الغرفة ، ويلقي على وجه نجلاء وشاحا من رونق وفتنة وجمال ٠ وارتسمت على شفتي شفيق ابتسامة شبيهة « بتكشيرة » الذئب وقد رأى النعجة البريئة امامه ٠٠ وبكل حذر ، وإتئاد تقدم من سرير نجلاء والامل يغمر روحه ، ويداعب قلبه الدنس القذر الشرير ٠

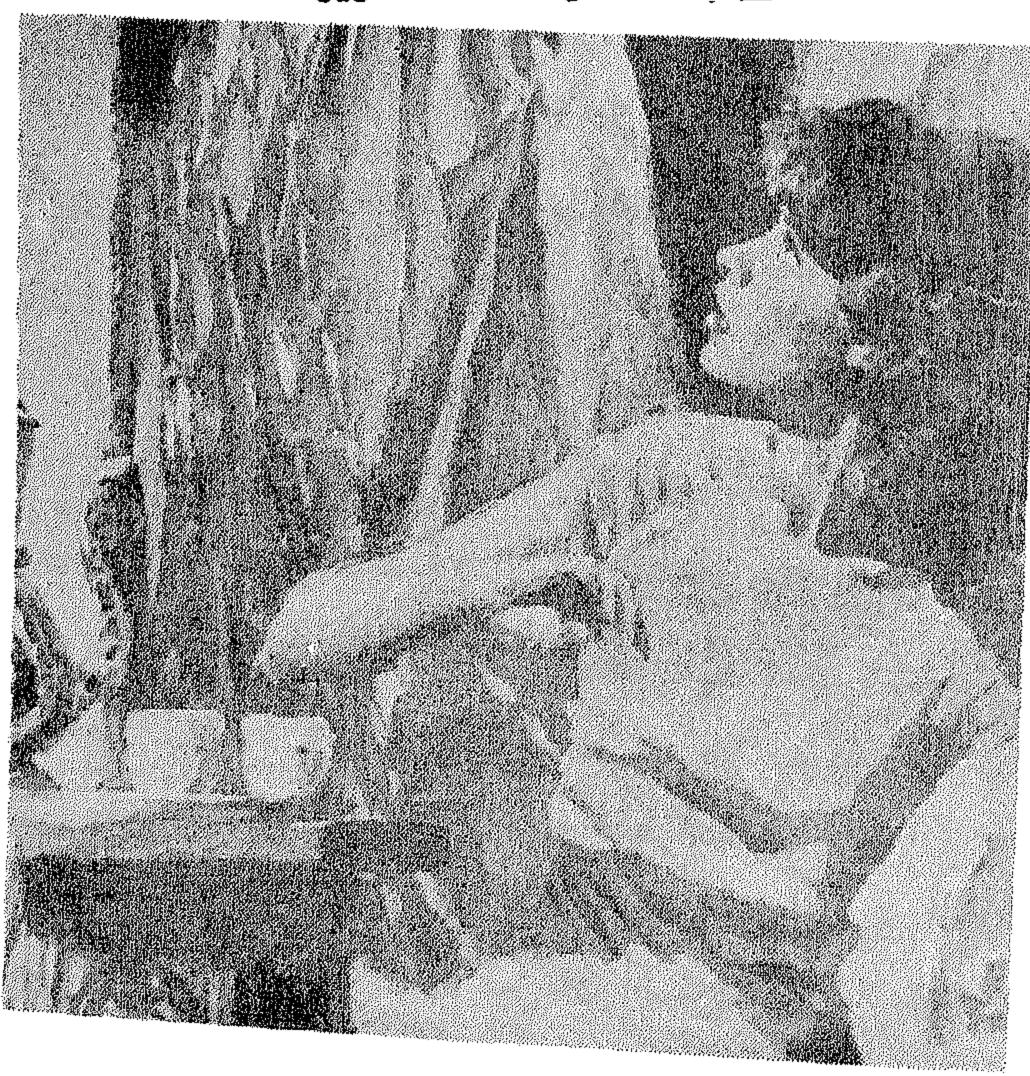

## النعجة والذئب



استفاقت نجلاء من نومها على ذعر وقلق واضطراب و. وشاهدت شفيقا يجلس قربها على السرير ويده تداعب جبينها لترتفع اصابعه الدنسة الى خصلات شعرها تعبث عها وبريق الفسق والفجور يبزغ من عينيه . و

واستوت نجلاء في السرير ، وقد اشتد الذعر بها ٠٠ وحاولت ان تتلفظ بكلمة ، الا انها عجزت عن النطق بحرف وقد عقد الخوف لسانها ، فكأنها قرآت في عيني شفيق ما يجول بخاطره ٠٠

ولمس شفيق ذعرها وقلقها واضطرابها ، فرأى ان يحد من وطأة ذعرها قال: هل أنت بخير ؟ • • انني قلسق الخاطر طيك • لم استطع ان انام قبل ان اطمئن الى سلامتك • • خاطمانت نجلاء قليلا وهي تراه يبتعد عنها ويخاطبها بلطف وحنان.فقالت: الحمد لله انا بالف خير ٥٠ وكانها تقول له: انا بخير ما دمت انت بعيدا عني ٠

قال وهو يمسك بيدها : يدك محمومة ، هــل هناك ما يؤلمك ؟

قالت: لا ، لا ، ابدا ، قلت لك انا بألف خير .

قال: سأظل قربك، وسأنام الليلة هنا في هذه الفرفة، كي اطمئن الى سلامتك، لا اريد ان ابتعد عنك يا عزيزتي نجلاء الا وقد ارتحت الى سلامتك.

قالت: لا ، عد الى غرفتك واطمئن ، فانا بخير والحمد للــه •

وابى شفيق ان ينزل عند طلبها ، ابى ان يعود الـــى غرفته ، وهل خرج من تلك الغرفة ليعود اليها دون ان ينفذ الخطة المرسومة ؟ • • لا ، والف لا • هو لن يعود الىغرفته الا وقد نال من نجلاء كل ما يبتغى ويريد • •

واستانف الاقتراب منها ليقول: نجلاء ، لقد جفاني النوم ، وابتعد الكرى عن وسادتي ، انا لا اعلم ما بي ، كلما وضعت رأسي على الوسادة وثب طفك الحسب الي ليحوم حول تلك الوسادة ويحول بيني وبين الرقاد ، لم استطع النوم ، لم استطع الرقاد ، لم استطع ان اجذب الكرى الى عينسي يا نجلاء .

وعاد الذعر ليرتسم في عيني نجلاء وهي تسمع كلام « الصهر العزيز » • شفيق بدأ بالقاء الشرك في طريقها ، ترى هل تستطيع \_ وهي الفتاء البائسة الضعيفة اليتيسة الوحيدة \_ ان تنجو من الوقوع في الشرك ؟ •

وتابع شفيق كلامه فقال: نجلاء، انني ارى فيسك صورة اختك الراحلة، لهف قلبي عليها، كلما نظرت السى وجهك، رأيت في هذا الوجه الباش الجميل وجه سلمى، وتذكرت حبها واخلاصها ووفاءها.

واثار شفيق في قلبها الذكريات المؤلمة الداميه ، ذكريات المختها الحبيبة سلمى ، فأدمعت عيناها • • لقد تمكن المخبيث من اثارة عاطفتها وحنينها • • واغتنم شفيق الفرصة السانحة فعاد الى الاقتراب منها ليمسك بيدها ويهمس في اذنها: نجلاء • • لقد خسرنا ، انا وانت ، سلمى • وخسرنا بها الاخت والزوجة المحبة المخلصة الوفية ، انا لم يعد لسبي سواك يا نجلاء بعد ان خسرت سلمى الحبيبة ، وانت ايضا لم يعد لك سواي • نحن يجب ان نعيش معا وان نظل معا مدى العمر •

ووجمت نجلاء ٥٠ ماذا يقول شفيق ؟ ماذا يعنـــي كلامه ؟ ٥٠ كيف يريد ان يظل معها مدى العمر ؟ ٥٠ هــل يفكر بالزواج منها ؟ ٥٠ ولكنها لا تحبه ؟ هــي لاتريد ان تربط مصيرها بمصيره ، ولا تربد ان تمثل معه الدور الذي

قامت بتمثيله شقيقتها الراحلة البائسة •

سلمى سارت مع شفيق في طريق الدموع ، وهي لا تريد ان تسلك هـذا الطريق •

ومضى شفيق في الكلام ليقول: انا كنت احب سلمى حبا هائلا شديدا يا نجلاء ، وانت تعلمين ذلك ، ويبدو ان حبي لسلمى انتقل اليك ، فقد بت اشعر بحنين عميق ، وشوق مديد اليك ، لا اعلم ما هو نوع هذا الحنين ، ولا ما هو شكل ذلك الشوق يا نجلاء ، اتراني احبك ؟ • • لسست ادري ، لست ادري • •

واشتد الوجوم بنجلاء وقد وققت على نوايا شفيق وعلى مآربه مع واخذت ترتجف كأنها ورقة في مهب السرياح العاصفة العاتية الهوجاء ورأت ان تضع حدا لمآرب شفيق وان تقطع عليه الطريق فهمست بعد صمت قصير: شفيق طريقك هو غير طريقي ، انا لن اسير في الطريق الوعرالبعيد الشاق الذي سارت فيه اختي سلمى ، لقد اتخذت قسرارا يا شفيق بالابتعاد عنك ، انا لن اقيم معك في هذه الدار طويلا و اما ان ترحل انت عنها ، واما ان ارحل انا و

فوجم شفيق ونجلاء تعلن له قرارها الحازم ودهش ٥٠ يا لها من مجنونة بلهاء ، أيخيل اليها انها تستطيع ان تتخذ القرارات ، وان تنفذها دون ان يكون له رأي فــي اتخاذ القرار وفي تنفيذه ؟ انها لمجنونة ان تكن تفكر بهذا ٠٠ وساد الصمت برهة بينهما ٠٠

واستانف شفيق الكلام بعد صمت قصير ليقول بكل مكر وخبث ودهاء: انا احترم كل مقرراتك يا نجلاء • لك ان تقرري وعلي ان انفذ • امر ؟ ماذا تريدين ؟ هل تريدين ان ارحل انا عن هذه الدار وادعك تعيشين وحدك فيها ؟ • • مع سارحل اذا شئت • • هل تريدين ان ترحلي انت ؟ • • مع الله سلامة •

خدهشت نجلاء رهي تسمع كلام شفيق ٥٠ هي لم تكن لتنتظر من شفيق مثل هذا الجواب ، ولم تكن تعلم إن شفيقا يحمل في حنايا صدره مثل هذا القلب الطاهر الثريف النبيل لقد خيل اليها أن شفيقا سيمنعها من تنفيذ الخطةالتي رسمتها ، وسيحول بينها وبين الحرية التي تتمناها وتنشدهاه

لقد اساءت الظن به ، مسكين صهرها شفيق فهسو نبيل شهم شريف • • وعادت نجلاء الى الكلام لتقسول: الحقيقة يا شفيق هي انني اريد ان اعمل • اريد ان اكسب خبزي بعرق جبيني ، لا اريد ان اكون عالة على احد •

فأمسك شفيق بيدها الباردة على جوى ونار ليقول: ايخيل اليك يا نجلاء انني اتبرم بك، وانني سأحجم يوما عن الاتفاق عليك ؟ • • مجنونة • • لا تعلمين كم يحبك شفيق ،

وكم يحن اليك وكم يعطف عليك ، لو تعلمين هذا لما كنت تنطقين بمثل هذا الكلام . انا يا نجلاء على استعداد لان ابذل من اجلك مالي وراحتي وسعادتي وقلبي .

وعاد القلق يستبد بقلب نجلاء وهي تسمع كلام شفيق المفعم بالعاطفة والحنان • هي تخشى تلك العاطفة ، تخاف ان تتحول عاطفة شفيق الى نار لاهبة محرقة فتحرقهـــا وتذريها رمادا في الفضاء • • وهمست : شفيق • • لقد عزمت على ان اعمل ، اريد ان اكسب خبزي بعرق جبيني كما قلت لك •

قال وهو لا يزال يمسك بيدها : وماذا ستعملين يــا نجلاء ؟ ماذا ستشتغلين ؟

قالت وهي تسحب يدها من يده: سأبحث عن عمل، عن اي عمل، واعمل كما كانت تعمل اختي سلمي واحصل على لقمة الخبز بشرف واباء.

خابتسم شفيق وقال: اذا كنت تصرين على العمل فلعيني ابحث لك انا عن عمل واطمئني يا نجلاء وصوك لن يتخلى عنك يا حبيبتي وسيظل قربك ويحلو ويحنو عليك ويسدد خطواتك في طريق الفوز والنجاح ووسدد خطواتك في طريق الفوز والنجاح ووبدي والنبي وينها والنبي والنبي والنبي والمنتفي والنبي والنبي

قالت: شكرا لك يا شفيق ٥٠ شكرا ٠ وعاد شفيق الى الاقتراب منها ، فالجو ملائم الان لألقاء الشرك ، يجب ان ينال منها كل ما يريد ، فهماوحدهما الان في الغرفة ، والفجر أشرف على البزوغ ، والجيسران نيام ، والهدوء يشمل ذلك الشارع الطويل الفسيح الارجاء، ونجلاء بدأت تركن وتطمئن اليه ولقد اوهمها بأنه يحبها وبأنه يعطف عليها وانه سيمهد امامها طريق المستقبل الزاهسسر الجميل ، لقد مهد السبيل للوصول اليها وعليه الان ان يصل ،

وشاهدت نجلاء وميض الفسق والرذيلة والفجور يلمع في عينيه ، فتحول الوجوم في قلبها الى ذعر، وحاولت الابتعاد عنه ، الا ان شفيقا حال بينها وبين الابتعاد ، فوثب اليها يطوقها بذراعيه ، وقد خيل اليه انها ستلقي بنفسها على صدره ، الا انه كان على خطأ ، فالثمرة لم تكن قد نضجت، كما خيل اليه، ونجلاء لم تندفع اليه ، بل هي حاولت التملص من بين ذراعيه ، والخوف يستبد بها والذعر يطل من عينها ٠٠

فقال وهو يشدها الى صدره بقوة وجنون: نجلاء ٠٠ انا احبك يا نجلاء ، احبك واتفانى في حبك ، انني على على استعداد للتضحية بقلبى وبروحي ، وبحياتي من اجلك ٠

وعادت نجلاء الى محاواة الافلات من بين يديه ٠٠٠ وتمتمت بخوف وذعر وارتجاف : ابتعد ٠٠ ابتعد عني ٠٠ ابتعد ، الا ان شفيقا لم يبتعد ، بل هو اطبق عليها محاولا تقبيلها ، واشتد الذعر بالفتاة ، وعزمت على الدفاع عن نفسها دفاع المستميت ، هي لن تستسلم ، لن تلقي سلاحها ، لن ترفع الراية البيضاء • لا ، لن ينال شفيق منها مار به الدني الا وقد اصبحت جثة هامدة .

واستبسلت نجلاء في الدفاع وحاولت الوثوب مس السرير الا انها عجزت ، وراحت تضرب صدر شفيست بقبضتها ، ثم انهالت عليه بالصفع ••

وادرك شفيق انه حاول قطف الثمرة قبل نضوجها ،وانه استعجل تنفيذ الخطة المرسومة ، كان عليه ان بتريث ريشما تنضج الثمرة اليانعة ، ويحين موعد القطاف • • اما الان وقد سار الخطوة الاولى في طريق التنفيذ ، فماذا عليه ان يفعل ؟ • • هل يمضي في المسير ، ويسير الخطوات التالية ؟ ام يتوقف عن المسير عند هذا الحد ؟ • • وكان عليه ان يحيب على السؤال بسرعة ، كان عليه ان يحسدد موقفه بعجل ، وراح يفكر بسرعة وهو ممسك بذراعي جلاء ، ونجلاء تنهال عليه بالصفع واللطم محاولة الافلات من يين يديه •

واخيرا لجأت نجلاء الى الصراخ والى الاستنجاد: الي

و اسرعوا الي ايها الجيران و اسرعوا الي ، الذئب يكاد
 يفتك بي ، يكاد يفترسني و

وذعر شفيق وهو يسمع نداء نجلاء واستنجادها، وخشي ان يصل صوتها الى الجيران فيسرعوا وتكسون الفضيحة • وابتعد شفيق عنها قليلا والغضب يستبد به والثورة الجامحة تعصف بين حناياه ، لقد فشلت خطته ، لم يكتب لها النجاح ، هذه هي المرة الاولى التسي يعرف فيها شفيق الفشل مع امرأة ، الويل ثم الويل لنجلاء من غضب شفيق ، ومن ثورته ، ومن انتقامه الرهيب المخيف •

ووثبت نجلاء من السرير وقد ابتعد عنها شفيت و وصرخت به: اخرج من غرفتي ايها الذئب ٥٠ اخرج مسن غرفتي ، اخرج ٥٠ اخرج ٥٠ اخرج ٠

ودون ان ينبس شفيق بحرف واحد خرج من الفرفة والغضب يهزه هزا • • ولم يدخل شفيق الى غرفته ، بل هو اتجه الى ابواب ونوافذ الدار يوصدها كلها •

نجلاء لن تخرج من هذه الدار بعد اليوم ، لن تطاق قدماها عتبة تلك الدار الا وقد نال منها كل ما يبتغي ويريد هو لن يستطيع ترويضها ، لن يستطيع ارغامها على تنفيذ اوامره ، لن يستطيع ان يرغمها على العمل معه في العطابة ، الا وقد حطم كبرياءها واذلها ، وتنشق شذاها ، وألقى بها

في الوحول زهرة ذابلة ، لا عطر فيها ولا شذا ولا عبير . واطمأن شفيق بعض الاطمئنان وقد اققل النـوافـذ واوصد الابواب واخفى المفاتيح .. ودخل الى غـرفتـه

ليداوي الخدوش التي اصابته من اظافر نجلاء، ثم يستلقي في سريره، فيشعل لفافة وينصرف الى التفكير ...

وطال تفكيره ٥٠ وراح يرسم في رأسه خطة جديدة ، بعد ان باءت خطته السابقة بالفشل الذريع ٥٠ وانتهى من رسم الخطة الجديدة ، وخيوط الفجر البعيد تتسلل من بين ثنايا دفتي النافذة الى الغرفة ٥٠ واطمأن شفيق وقد انتهى من رسم الخطة ، والخطة تلك مضمونة النجاح ٥٠ همي سيخدر نجلاء ، سيدس لها المخدر في الطعام ، وعندما يفعل المخدر فعله في رأسها وتفقد رشدها ، ينال منها كل ما يريد دون ان يلقى منها اي مقاومة ٥٠ هذه فتاة متمردة شرسة ، جموح ، وعليه ان يروضها ، وان يحطمها ، وان يذلها ، لتصبح آلة مطيعة بين يديه ٥٠ وألقى شفيق باللفافة المحتضرة من يده وقد بدأ النعاس يداعب اجفانه واستغرق في نوم هدادىء عميق ٥٠

ولم يستيقظ شفيق صباح اليوم التالي الا على صوت نجلاء تناديه وتصرخ به: ابن مفتاح الدار ؟ شفيق ،انهض افتح لي الباب • • اريد ان اخرج •

واستيقظ شفيق ، واستوى في سريره يفرك عينيـــه

والنعاس يستبد به ٥٠ ورفع يده الى جبهته هامسا: اوه رأسي يؤلمني ٥٠ لا اعلم ما بي يا نجلاء ٠ وتمتمت نجلاء: اعطني مفتاح الدار ٥٠ اريد ان اخرج اريد ان اخرج ٠

قال: مهلا، ارجوك ان تهيئي لي فنجان قهوة ٠٠ آخ ٥٠ آخ يا راسي ٠٠ آخ ٠

وصمتت نجلاء ووقعت حيرى لا تعلم ماذا عليها ان تفعل ؟ هل تستجيب لطلب شفيق ؟ هل تهيء له القهوة ، ام تصر على الخروج من الدار ؟ هي تريد ان تخرج من تلك الدار لتبحث عن عمل يقيها الفاقة والفقسر والجوع ويكفيها «شره» الخطر الداهم الشديد ••

ولكن ، هل يجوز لها ان تتخلى عنه وهـو مريض ، والصداع يؤلمه ، والحمى تنتابه ؟ لا ، عاطفة الرحمة تهيـب بها الى نجدته ، ستهيء له فنجان القهوة ، ثم تخرج مـن الدار لتبحث عن عمل يقيها الفاقة والفقر واجوع ويكفيها شر « صهرها العزيز » ••

ودون ان تنبس بحرف اتجهت نجلاء الى المطبخ لتهيء فنجاني قهوة ، فنجانا لها ، وفنجانا لصهرها ، فهي لم تتناول قهوة الصباح بعد • ستشرب القهوة وتخرج من الدار • وهيات القهوة • • وحملت الفنجانين الى غرفة شفيق وقدمت له فنجانا • • وهمت بالخروج بالفنجان الاخر مسن

الغرفة ، الا ان شفيقا التفت اليها ليقول: نجلاء مع اجلسي الجلسي هنا ، على هذا المقعد ، اريد ان اتحد ثاليك قليلاه وابت نجلاء ان تجلس ، وظلت واقفة مع وتمتمت: قل ماذا تريد ؟

قال: اجلسي ٠٠ ارجوك ان تجلسي قليلا ٠

وجلست ٥٠ جلست على مقعد بعيد عـــن سريره ٥ ووضعت فنجان القهوة من يدها على المنضدة وهمست قل ٥٠ ماذا تريد ؟

قال: نجلاء • • ارجو ان تنسي ما بدر مني حيالك ليلة امس • • •

قالت: نسیت • • وکل ما اطلبه منك هو ان تبتعد عني ، ارید ان اعیش وحیدة ، لا ارید ان اعیش مع احد • قال : سیکون لك ما تریدین ، انا سأبتعد عنه وساحمل معی حبك حتى القبر •

قالت: انا لا اعرف الحب ، ولا ارید ان اتعرف الیه ارجوك یا شفیق و الح فی الرجاء ان تتركنی و شأنی ، لقد جنیت علی اختی سلمی ، وكانت سلمی ضحیتك ، وانا لاارید ان اكون ضحیتك مثل سلمی .

فتظاهر « التمساح » بالبكاء ، ومسح دمعة مزيفة ترقرقت في مقلتيه وهمس : انت تظلمينني يا نجلاء ، انا لم اجن على سلمى ، انت تعلمين انني كنت احب سلمى ، وكنت

اتفانی فی حبها ، الا ان الاقدار سلبتنی ایاها ، وساظـل اعیش بذکراها حتی الموت ...

قالت: ما لنا ولهذا الحديث الان ، ارجوك ان تفتح الباب • اريد ان اخرج •

قال: أيخيل اليك انني اوصد الابواب في وجهك الا يا نجلاء الا ان اقف في سبيلك الن احول دون ابتعادك بالرغم من ان هذا الابتعاد يؤلمني ويقض مضجعي واذا به يتظاهر بالتعب فجأة الواتابته نوبة سعسال مزيفة و والتفت الى نجلاء ليقول وقد انتهت نوبة السعال ارجوك ان تحضري لى كأس ماء و

فهضت نجلاء وخرجت من الغرفة الى المطبخ تاركة فنجان القهوة على المنضدة ٥٠ واذا بشفيق يثب من السرير فجأة ، ويسرع الى درج خزانته ليخرج منه علبه صغيرة ٠٠ وفتح العلبة وتناول منها قليلا من رشاش اييض ألقى به في فنجان نجلاء ، ثم اسرع بالعودة الى السرير ٠٠

وعادت نجلاء بعد قليل حاملة له كأس ماء • • وتناول الكأس من يدها وعينه على فنجان القهوة • ترى هــــل تشرب نجلاء ما في الفنجان من قهوة ممزوجة بالمخدر ؟

وهمس وهو يتناول الكأس من يد نجلاء: سلمت يداك يا نجلاء موجرع كأس الماء وعينه لا تنفك تلتهمم الفنجان • • وجلست نجلاء على المقعد • • وتناولت فنجان القهوة ترشفه على مهل • •

وراح شفيق يتحدث اليها بلطف وحنان ، ويطلب اليها ان تسامحه على ما بدر منه حيالها ليلة امس • • ولم تأب نجلاء لحديثه كانت تعلم انه كاذب ، وانه منافق وانه محتال كان همها ان تنتهي من رشف القهوة وان تتناول مفتاح الباب من شفيق و تخرج من تلك الدار •

وانتهت نجلاء من رشف القهوة •• وشعرت بالنعاس يداعب اجفانها •• وسرت رعشة غريبة في دمها لـــم تعهدها من قبل ••

وهمتّ بالوقوف ، الا انها شعرت بعياء شديد ... وجاهدت النفس في الوقوف .. واستطاعت ان تقف بعد جهد كبير ..

وراح شفيق يراقبها باهتمام كلي ٠٠ وسارت بعناء وعياء ، واطمأن شفيق ، وطفت على شفتيه ابتسامة هـدوء واطمئنان وهو يشاهدها تتهادى في سيرها ٠٠ الحمد لله ، يبدو ان المخدر القوي سرى في دمها ٠٠

واتجهت نجلاء الى غرفتها لترتمي على سريرها وتغيب في عالم سحيق بعيد مجهول القرار •

## الذئب في الفخ

رئيس فرقة مكافحة المخدرات في بيروت جالس في مكتبه مع مندوب منظمة البوليس الدولي المفتش « تجوي سيتراك » يتباحثان في امر شديد الخطورة ٥٠ واقفلل الرئيس باب مكتبه ، وطلب من الحاجب الأيسمح لاحد بالدخول عليه ، ريشا تنتهي زيارة المفتش الدولي ٥٠

ومضى رئيس الفرقة والمفتش في حديثهما وهما يرثفان القهوة ويدخنان ، وقال المفتش : انا يا سيدي الرئيس لبناني الاصل ، ووالدي من لبنان ، الا انني ولدت في الديار الاميركية ، وانخرطت في سلك الشرطة ، ثم انتدبتنسي الحكومة الاميركية لأمثلها في منظمة البوليس الدوني ٠٠

انني اطارد الان عصابة خطرة تقوم بتهريب المخدرات بين الدول العربية وتركيا واليونان وايطاليا وفرنســــا ٠ طاردت احد افراد هذه العصابة « بول فاريم » من فرنسا الى ايطاليا ، الى تركيا ٠٠ وفي كل بلد كنت اجد من رجال الشرطة كل مساعدة • وفي انقره هاجمت مع احد رجال الشرطة الاتراك « بول فاريم » في المطار • • واشتبكنا معه في معركة بالرصاص ، فقتلت شريكته او عشيقته لست ادري ، واعتقلنا بول ناريم بعد ان اصبناه برصاصات عدّة ادت الى بتر يده ٠٠ تبين لنا أن الفتاة القتيل تدعى الانسة سلمى الترك ، وكانت تحمل علبة حلوى فيها كمية كبيرة من الكوكايين ٥٠ الانسة سلمي الترك لبنانية ٥٠ هي من لبنان • • اثناء التحقيق مع بول فاريم اعترف باسماء شركائه وعملائه ، وبين هذه الاسماء اسم شفيق وهبي من لبنان . ونفث المفتش الاميركي دخان لفافته ورشف قهوتـــه وقال: اظنك الان علمت لماذا انا في لبنان يا سيدي

فابتسم رئيس فرقة المخدرات • ودون ان ينبس بحرف ، فتح احد ادراج مكتبه وتناول منه ملفا كبيرا فتحه واخرج منه اوراقا وراح يقرأ بعض ما فيها على مسسع المفتش الاميركي :

شفيق وهبي كان موظفا في شركة الاستيراد والتصدير الا انه طرد لسوء اخلاقه •• اعتقل بتهمة التغرير نفتاة اسمها سلمي التسرك وبالاعتداء عليها • ثم افرج عنه وتزوج منها • • و • •

فقطع المفتش الأميركي على رئيس المكافحة الكلام. وقال: اذن سلمى الترك هي زوجة شفيق وهبي؟ نأشار الرئيس برأسه بالايجاب.وتابع القراءة هو الان موظف في شركة الاعمال المصرفية .

يقيم في محلة المزرعة في منزل زوجته سلمى واختها نجلاء • له علاقة مع بعض اصحاب السوابق نسي تهريب المخدرات • فرضت عليه الرقابة الشديدة منذ ثلاثة اثهر • أتصالاته وتصرفاته تشير الى انه على صلة بالمهربين • •

الرقابة عليه مستمرة ٠٠

نصبنا له كمينا ، وينتظر ان يقع في الفخخلال يوميين، ثم تناول الرئيس بعض الصور ٥٠ وبعض الاوراق ،وعرضها على المفتش تجوي سيتراك ليقرأ ما جاء في الاوراق: اوصافه: قصير القامة ، نحيل الجسم ، اسمر اللون ،علامة فارقة فوق حاجبه الايسر ، اسود الشعر ٥٠ اسود العينين ، يملك سيارة صغيرة من طراز عام ١٩٤٥ ٠

فابتسم المفتش تجوي وقد وقف على هذه المعلومات وقال: هذه المعلومات المتوفرة لديكم ، سهلت مهمتسي ، وستساعدني على القيام بالمهمة المنتدب لها بسرعة وسهولة •

قال رئيس الفرقة: نحن نراقب هذا الشاب منذ امد بعيد ، الا انه لم يكن باستطاعتنا اعتقاله وليس هناك ما يدينه • • اما الان وقد حملت الينا نبأ ورود اسمه النال التحقيق مع بول فاريم في انفره ، فقد اصبح باستطاعتنا اعتقاله والتحقيق معه • سأتصل بالنيابة العامة فورا ، واطلع حضرة النائب العام على كل شيء ، واطلب اليه ان يسمح لنا باعتقال شفيق وهبي •

واتصل رئيس فرقة مكافحة المخدرات بالنائب العام، وروى له كل ما حمل له المفتش تجوي من اخبار واسرار وقال: ارجو ان يسمح لنا حضرة النائب العام باعتقال ثفيق وهبى وبالتحقيق معه •

قال النائب العام: اعتقلوه ٠٠

ودعا رئيس الفرقة اثنين من رجاله وقال لها: ستسيران برفقتي الى محلة المزرعة ، هناك مهرب كبير نريد اعتقاله ٠٠

قال المفتش تجوي لرئيس الفرقة على تسمحوا لــــي بمرافقتكم يا سيدي ؟

قال رئيس الفرقة: اهلا وسهلا بك تفضل معنا اذا شئت موكانت الساعة تشير الى السابعة من الصباح عندما تحركت سيارة الجيب من امام مديرية الشرطة ، وفيها اربعة رجال هم : رئيس فرقة المخدرات ، واثنان مسن رجاله ، والمفتش تجوي سيتراك • واتجهت السيارة بهم الى محلة المزرعة • وتوققت سيارة الجيب في اخر الشارع ، بعيدا عن دار شفيق • وترجل الاربعة منها وساروا نحو الدار • وشاهدوا سيارة شفيق الصغيرة العجوز جاثمة امام الدار، فلمعت الابتسامة على شفتي رئيس الفرقة وقال : هو ما زال في الدار ، سيارته هنا •

واحاط المفتشان اللبنانيان بالدار، وتقدم رئيس الفرقة من الباب يطرقه، ووقف المفتش تجوي قربه ويده على مسدسه ٠٠ ولم يلقوا اي جواب ٠

واعاد الرئيس الطرق على الباب ، الا ان الباب لـــم يفتح ٠٠

قال المفتش تجوي: يبدو انه ليس هنا ٠٠ قال المفوض: لا ٠٠ انه هنا ، ولكن يبدو انه يقظ ، وانه شاهدنا ونحن نصعد السلالم ٠

قال المفوض رئيس الفرقة هذا واعاد الطرق علـــــى الباب بقوة وشدة • • ولم يرتفع من الدار صوت • • وصرخ المفوض : افتحوا الباب باسم القانون •

ولم يفتح الباب • • فما كان من المفوض الا انه صدم الباب صدمة قوية • • وفتح الباب على مصراعيه • • ودخل المفوض الى الدار ، ولحق به المفتش الاميركي وأيديهما على مسدسيهما • •

واذا بالرصاص ينهال عليهما ••• وتراجعا السى الوراء وراحا يطلقان الرصاص ، وبدأت المعركة رهيبة ، كان شفيق واقفا في احدى زوايا الدار مرتديا ثياب النوم وهسو يطلق الرصاص على المفوض والمفتش والذعر يطل من عينيه •

وتبادل المفوض والمفتش نظرات سريعة ، فهم كل منهما معناها ٥٠ فاتجه المفتش الى اليسار ، واتجه المفوض السى اليمين ، وبذلك حاصرا شفيقا ٥٠ ولم يرتد شفيق ، ولسم ينقطع عن اطلاق الرصاص ، بل هو استبسل فسي الدفاع عن تفسه ، وقد ادرك ان وقوعه في الفخ ، معناه القضاء عليه قضاء مبرما ٠ وخيل اليه انه يستطيع الهرب ٥٠ وتراجع الى الوراء واتجه نحو الباب وهو لا ينفك يطلق الرصاص من مسدسين في يديه ٠

واسرع المفتشان المرابضان امام الدار لنجدة رئيسهما وقد سمعا ازيز الرصاص • واشتد ازيز الرصاص ، وانهان على شفيق من كل صوب ، واذا بشفيق يصاب برصاصة في

عینه ، وبرصاصات عدّة فی یده الیسری ، فیقع علی الارض مضرجا بدمه ۰۰

وتنفس المفوض والمفتشون الثلاثة الصعداء ٥٠ وامر المفوض المفتشين بنقل شفيق الى المستشفى فورا ٥٠ وانصرف مع المفتش تجوي الى تفتيش الدار ٥٠ وفتشا اولا غرفة شفيق ، فعثرا فيها على كمية من الرصاص وعلى مسدسات، وعلى عدد من الرسائل التي كان شفيق يتبادلها مع عملائه المهربين ٥٠ وانتقلا الى الفرفة الثانية من الدار ٥٠ ووقف على دهشة وهما يشاهدان فتاة رائعة الجمال ملقاة على السرير وهي مستغرقة في نوم عميق ٥٠

قال المفتش تجوي:ألم تسمع هذه الفتـــاة دوي الرصاص ؟ الم تستفق على الدوي ؟

وتقدم المفوض منها يهزها ، الآ انها لم تستفق ٠٠٠ والتفت الى المفتش ليقول: الفتاة فاقدة الرشد ، وهـــي مخدرة ٠٠ يجب نقلها فورا الى المستشفى ٠

وراح المفتش تجوي يفتش تلك الغرفة ، غرفة الفتاة 
• • ووقف على وجوم امام صورة كبيرة معلقة في الحائط 
• • واخذ يرتجف • • كانت الصورة تمثل صورة رجل في 
زهاء الستين من العمر • •

ولاحظ المفوض اضطراب تجوي ، فاقترب منه ليقول : ما بك ايها المفتش تجوي ؟

واخرج المفتش تجوي صورة صغيرة من جيبه ودفع بها الى المفوض ليقول: انظر هذه الصورة الصغيرة ، انها صورة والدي. ألا يلوح لك أنها الصورة الكبيرة ذاتها المعلقة في هذا الحائط؟

قال المفوض: صاحب هــذه الصورة شديــد الشبه بصاحب تلــك ٠٠

قال المفتش: يخيّل اي يا سيدي المفوض ان هـذه الصورة الكبيرة هي صورة عمي ، عمي حبيب الترك ، انا ابن عبد الله الترك ، انني من لبنان كما قلت لك ، لقـد هاجر والدي الى الولايات المتحدة الاميركية منـذ سنوات بعيدة وتغير اسم اسرتنا من الترك الى سيتراك كان والدي دائما يحدثني عن اخيه حبيب ، وكان يقول لي ان اسرتنا تقيم في طرابلس ، وكنت انوي ان ازور طرابلس بعـد ان انهي مهمتي هنا للبحث عن عمي حبيب وعن اسرته ،

وتوقف المفتش عن الكلام قليلا ليهمس: صحيح ٠٠ الفتاة التي صرعت في مطار انقره كان اسمها سلمي الترك ابنة عمي ؟٠٠ وهذه الفتاة ؟ مسن هي ؟ أتكون شقيقتها ٠٠ ترى هل كانت ابنة عمي سلمى مهربة ؟ وهل شقيقتها هذه مهربة ايضا ؟

وظهر الألم واضحا في عيني المفتش تجوي وقد وصل بكلامه الى هذا الحد •• وتقدم المفوض منه يمسك ييده ويقول: سنجلو جميع الاسرار فيما بعد، اما الان فعلينا ان نعمل على انقاذ هذه الفتاة ••

واذا بالفتاة تفتح عينيها على مهل وتهمس بعناء وعياء : ايـن انــا ؟

ووثب تجوي اليها يمسك بذراعيها ويصرخ بها: مـن انـتر؟ من انتر؟ ما اسمك؟

ونظرت الفتاة الى المفتش نظرة عميقة حيرى ،وهمست: من انست ؟

وتقدم المفوض منها ليقول: نحن من رجال الشرطة • قولي لنا من انت؟ وماذا تفعلين هنا؟

وهمست بذعر: من ؟ رجال الشرطة ؟..واستوت في السرير • ومدت يدها الى جبينها هامسة : آخ • • رأسي • • • رأسي ، الصداع يؤلمني •

وراح تجوي يشد ذراعها ويصرخ بها : من انت ؟ مـــن انت ؟ ••

قالت: انا نجلاء ، نجلاء الترك .
قال تجوي بذعر ووجل: وابوك ؟ ما اسم ابيك ؟
قالت: اسمه حبيب • • حبيب الترك •

وخارت قوى المفتش تجوي وقد ايقن ان الفتاة هي ابنة عمه ، وهمس والدموع تجول في عينيه: ابنة عمي ؟ ابنة عمي مجرمة ؟ • • مهربة يا لتعاستي ويا لشقائي • • وتراجع الى الوراء ليقول للمفوض: سيدي المفوض هذه الفتاه مجرمة ، ويجب اعتقالها •

واعتقلت نجلاء ٥٠ واجريت الاسعافات السريعة لشفيق في المستشفى ، واستؤصلت عينه اليسرى وقطعت يده ٥٠ وبدأ التحقيق معه وقد تماثل للشفاء ، وكان لا بدلشفيق من الاعتراف بعد ان اكتشفت جرائمه ، واعتسرف باعتدائه على سلمى وبتحريضها على الاختلاس ، وبدفعها الى السفر الى تركيا وهي تحمل المخدرات دون ان تعلم ماذا تحمل ٠ وواعترف بتهريب المخدرات ، وباعتدائه على بعض الفتيات والنساء والتغرير بهن ، واعترف بتخديد

نجلاء وبمحاولته الاعتداء عليها، وقال: كنت انوي الاعتداء على نجلاء لأذلها واجعلها آلة طيعة في يدي ، الا ان رئيس فرقة مكافحة المخدرات ورجاله ، دهموا الدار قبل ان اتمكن من الاعتداء عليها بثوان قليلة .

واطمأن المفتش تجوي سيتراك، او بالاحرى تجوي الترك، وقد علم ان ابنة عمه سلمى كانت فتاة طاهـــرة مظلومة، وان اختها نجلاء شريفة بريئة .

وفتح لها ذراعيه وهمس: نجلاء انا ابن عمك ، جئت لمطاردة المهربين ، فاذا بي اعثر عليك وانت في اشد الحاجة الى معونتى ، فكأن الله ارسلني لأنقاذك يا ابنة عمى • •

موجمت نجلاء • • ماذا يقول هذا الشاب ؟ اتراه يضحك منها ، اتراه يهزأ بها ؟ واقترب منها يعانقها والدموع ، دموع الفرح تترقرق في عينيه •

وابى تجوي ان يبتعد عن ابنة عمه نجلاء ، وشعـــر بحنين عميق إليها ، لن يدعها تعيش وحدها بعد اليوم ، لا، تجوي سيتزوج من نجلاء ويسافر واياها الى الولايـــات المتحدة الاميركية .

وما نزل في قلب تجوي من عاطفة وحب وحنين ، نزل في قلب نجلاء ٥٠ لقد شعرت نجلاء بعاطفة جامحة تجتاح قلبها الندي النبيل ، وادركت انها تحب ابن عمها ٥٠ هـي تحب تجوي ٠ ولكن ٠ ولكن هل يحق لها ان تفكر بحبه ، وهي التي عاشت في ذلك الوسط الدنس الموبوء ؟ لا ، لا ، ليس لها ان تفكر بذلك ٠ ليس لها ان تفكر بذلك ٠ ليس لها ان تنظع الى فوق ، وهي تحت ، فــي الوادي السحيق البعيد القرار ٠

وبدأ الحزن يموج في عيني نجلاء ، وبدأ الالم يعصر قلبها ، يجب ان تهرب من تجوي وان تبتعد عنه ، وفسي ابتعادها عنه صون لكرامته ٥٠ يجب ان تبتعد عنه ، هي لن تربط ماضيها القذر بمستقبله الناصع البياض ،

وذات ليلة جلس تجوي قرب ابنة عمه نجلاء على شرفة دارها في محلة المزرعة ليقول: نجلاء ٥٠ يجب ان اعود الى مقر عملي في الاسبوع القادم ٥ وانا لـن اعود وحدي ٥ ستكونين رفيقتي يا حبيبتي ، انا احبك يا نجلاء ٠

 لقد احببتك منذ النظرة الاولى ، سنتزوج هنا في لبنسان الحبيب ، ونسافر الى الولايات المتحدة الاميركية حيث انهي جميع اعمالي وابيع املاكي ونعود معا الى لبنان ، انا لم اعلم ان بلادي على هذه الدرجة من الرقي والتمدن والجمال ، لقد احببت لبنان ، كما احببتك انت يا نجلاء ، هنا ، في هذا الوطن الحبيب سنعيش معا مدى الحياة ،

وترقرقت دمعة حرى في عيني نجلاه وهمست: الرشاء الله و وتعانقا على هوى وجب وشوق وحنيس، وخرج تجوي من دار ابنة عمه ليعود الى الفندق السذي ينزل فيه . ودخلت نجلاء إلى غرفتها، لا لتنام بل لتستلقي على سريرها وتسبح في يم من الأفكار.

وفي صباح اليوم التالي عاد تجوي الى دار نجلاء •• وطرق الباب الا انه لم يلق اي جواب •• واذا بامرأة تفتح باب دارها المجاورة لدار نجلاء وتقول له : هل انت المفتش تجوي ؟

قال: اجل •

قالت: الانسة نجلاء رحلت عن هذه الدار، وتركت لك هـذه الرسالـة. وتسلّم الرسالة. وفضها على عجل ليقرأ: «حبيبي تجوي!.. أنا لا أليق بك، ولا أريد أن أشوه اسمك باسمي.. لا تبحث عني لأنك لن تجدني، أذكرني يا تجوي، وثق أنني سأذكرك مدى الحياة، أقبلك بشوق، واسلم لابنة عمك نجلاء..».

وشعر تجوي بالوهن ، واخذ يرتجف كأنه ورقة في مهب الرياح وقد وقف على مضمون الرسالة ٥٠ وحمل تلك الرسالة وهرول مسرعا الى صديقه رئيس فرقة مكافحة المخدرات ليقول : خذ اقرأ يا سيدي المفوض لقد ضاعت نجلاء من يدي ارجوك ارجوك يا سيدي ان تساعدني على اعدادتها الى ٠٠

نابتسم المفوض وهمس: اتريدني ان ابحث لك عــن حبيبتك ام ان ابحث عن المهريين ؟

قال: ارجوك ان تساعدني يا سيدي المفوض، ارجوك ... قال المفوض: اطمئن ٥٠ حبيبتك ستعود اليك، نحسن سنتولى البحث عنها ٠٠

وتولى المفوض البحث عن نجلاء ٥٠ وبعدبحث طويل اهتدى اليها ، لقد وجدها في دار ارملة انيس بك مديسر شركة الاستيراد والتصدير السابق ٥٠ كانت نجلاء قسد

لجآت الى دار ارملة المدير طالبة اليها ان تقبلها خادمة عندها كانت تريد ان تهرب من تجوي ، تريد ان تختفي في مكان امين ريشما يسافر تجوي ، الا ان امنيتها لم تتحقق ٥٠ فقد اطل عليها ذات صباح مفوض فرقة مكافحة المخدرات ممسكا ييد ابن عمها تجوي هامسا في اذنها : نجلاء ٥٠ يجب ان تعودي الى ابن عمك ٠٠

ووثب تجوي اليها يعانقها ويمسك بيدها ويسرع الى عقد زفافه عليها ••

وسافر العروسان السعيدان الى الولايات المتحدة الاميركية حيث انهى تجوي اعماله هناك ، ورفع استقالته من منظمة البوليس ٥٠ ثم عاد مع عروسه الى لبنان ليعيثا في الوطن الحبيب الجميل ٠

ومثل شفيق وهبي امام القضاء ، وقضت محكمة الجنايات بسجنه خمس سنوات ، وانقضت السنوات الخمس كما تنقضي جميع السنون ، وخرج شفيق من السجن بلا عين وبلا يد ، وبلا مال ، واصبح شفيق متسولا فقيرا . إنه لعقاب هائل مروّع أشد وأدهى من عقاب السجن.

وكثيرا ما يكون عقاب الله للانسان اشد واقوى من الموت و ماتت سلمى الترك فارتاحت من عذابها على هـذه

الارض الفانية • • لقد رحمها الله واشفق عليها فأراحها من هذه الحياة المثقلة بالعذاب والالام والدموع • •

اما شفیق فلم یست ، انه یعیش فی عذابه ودموعــه وآلامه ۰۰

وهناك... في شوارع بيروت الفسيحة الرحيبة، راح متسوّل رث الثياب، مقطوع اليد، أعور، يطوف شوارع العاصمة اللبنانية، وهو يمدّ يده السليمة إلى المارة هامساً بذل وانكسار: وحسنة عنكم لله...».

إنه المجرم الخطر العريق. . شفيق وهبي.

نمت

## مؤلفات الأستاذ بيار روفايل القصص العاطفية

سر الراهبة صرخة الاستقلال صقر الصحراء ضاع عمري ظامني يا قلب ظامني يا قلب غادة دمشق ألقلب الأخضر أل تلمني المروب لحن الغروب لن يعود لن يعود مل تذكرين مع الليل مل تذكرين مع الليل وحدي مع الليل

الأرض العذراء
الأمل الصريع
انا خاطئة
بين نارين
حسناء بغداد
خبز ودمع
دموع الأرز ٢/١
دموع العذارى
دموع لا تجف
دموع لا تجف
رنبقة في الوحول
ماذا فعلت بقلبي
معقل النسور ٢/١
ملائكة في الجحيم
من أجل عينيك